

0

Right Ctrl 🔊 🔇































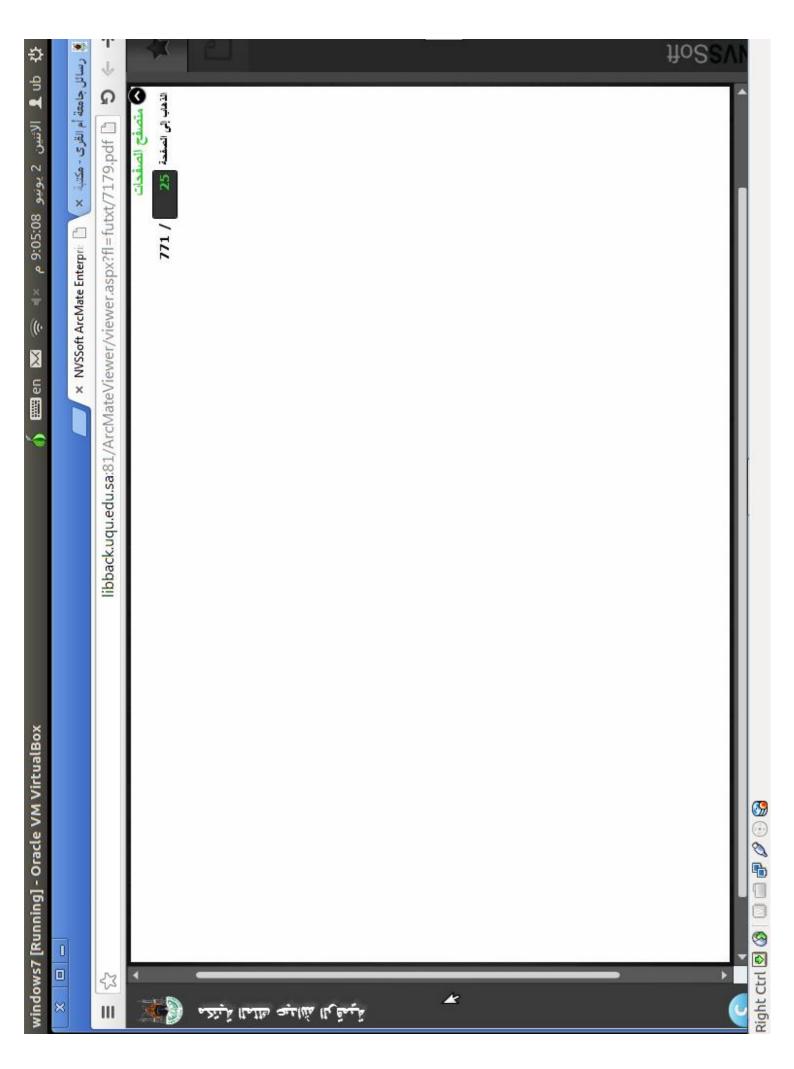





































Right Ctrl 🔊 🚷





























































































































































































































































































































































































Hos

0

Right Ctrl 🔊 🔇



التعاب إلى الصفحة

251

711/

ويُؤوَّل على تقدير الصحة: بأن الشيطان نطق به على لسانه عند انقطاع نَفس النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه قالها مريداً بها الملائكة، أو قالها تعجُّباً وتمكُّماً. انتهى

وقال بعض مشايخي فيما قرأت عليه: وأما ما يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك -أي: سحودهم معه في النجم- ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم.

قلت : ومن جملتهم : الداودي ، وآخرهم ابن التين ، فباطل لا يصح منه شيء ، لا من جهة النقل ، ولا من جهة العقل ؛ لأن مدح إله غير الله كفر ، ولا يصح نسبه ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك . انتهى .

وكأنه أخذه من القاضي أو النووي(٢) . والله أعلم .

واعلم أن ابن سيد الناس في هذه السيرة لم يُسند هذا ، وإنما قال : « وكان سبب رجوع الأولين الاثني عشر رجلاً ومن ذكر معهم من النساء فيما روي... ١٠٠٠ إلى آخره .

وكأن شيخ شيوخي استوعب طرق هذه القصة ، أو أنها ليس لها إلا طريق واحد مدارها عليه ، فوجدها عن الكلبي ، وهو كما قال عن باذان ، ويقال فيه : باذام -بالميم والنون- ، وهو كما قال أيضاً عن ابن عباس ، و لم يسمع منه كما قال ، وقد قال المؤلف بعد ذلك : « إلا أن يثبت بسند لا مَطْعن فيه بوجه ، ولا سبيل إلى ذلك »(¹) . انتهى .

وقد نقل بعض الحفاظ عن ابن حبان أن الكلبي يروي عن أبي صالح ، عن ابن

K

- هو : بافام -بالذال المعجمة- ويقال : آخره نون ، أبو صالح ، مولى أم هانئ ، ضعيف يرسل ، من الثالثة . ٤ . « التقريب » برقم (٦٣٤) ، « التهذيب » ٢١١/١ .
  - (۲) انظر شرح النووي على « صحيح مسلم » ٥/٥٠ ، « الشفا » ، للقاضي عياض ٨٠/٢ .
    - (٣) « عيون الأثر » ا/٢١٤ .

0

Right Ctrl 🔊 🔇

floS

(٤) «عيون الأثر» ١/٥١٠ .

طيمفهاا مثناعيد كالماا طبتكم









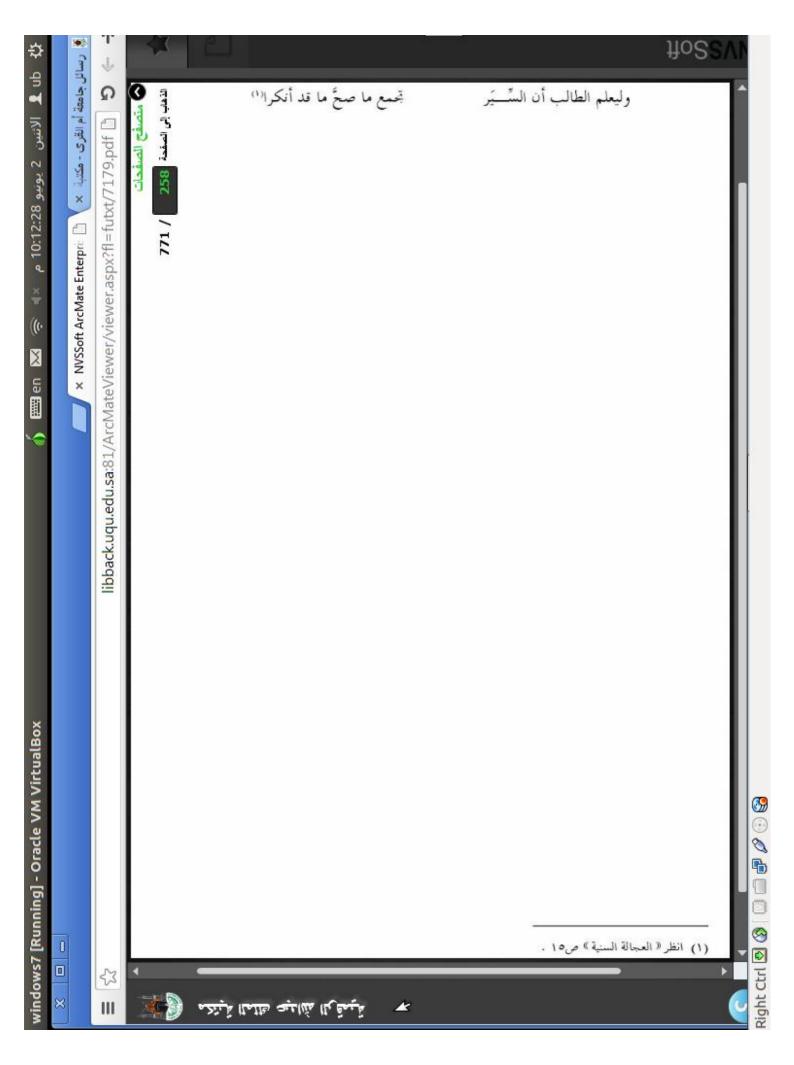

































0

Right Ctrl 🔊 🔇



































floS



Right Ctrl 🕙 🔇















































وفي م ت س عن ابن عباس : « ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم »(٢٠) .

فقوله: «ما قرأ»، وقد ذكر في مسلم وغيره ما تقدم من حديث ابن مسعود حديثه .

قال العلماء رضي الله عنهم: حديث ابن عباس في أثر الأمر وأول النبوة حين أثوا فاستمعوا { قُلْ أُوحِيَ }(1).

وأما قصة ابن مسعود فقصة أخرى ، حدث بعد ذلك بزمان . والله أعلم بقدره . وكان ذلك بعد اشتهار الإسلام ، قاله النووي في « شرح مسلم» ( ) ، وقال في حديث ابن مسعود : « وقوله : لا ، صريح في إبطال الحديث المروي في c وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ ، وحضور ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ، فإن هذا الحديث صحيح ، وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدّثين ، ومداره على أبي زيد مولى عمرو بن حُريث ، وهو مجهول c . انتهى .

- (۱) هو : علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي ، ثقة ثبت فقيه عابد ، من الثانية ، مات بعد الستين ، وقيل :
  بعد السبعين . ع . « التقريب » برقم(٤٦٨١) ، « التهذيب » ٣٠/٠٤ .
- (۲) انظر «صحیح مسلم» برقم(۵۰) ، کتاب الأذان ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، «سنن أبي داود» برقم(۸٥) ، کتاب الطهارة ، بالوضوء بالنبيذ ، «حامع الترمذي» برقم(۱۸) ، کتاب الطهارة ، باب ماحاء في كراهية ما يستنجى به ، «سنن ابن ماحه» برقم(۳۸۴) ، في الطهارة ، باب الوضوء بالنبيذ ، «سنن النسائي الكبرى» برقم(۱۱۲۲۳) .
- (٣) «صحيح مسلم» برقم(٤٤٩) ، كتاب الأذان ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ، « حامع الترمذي » برقم(٣٣٢٣) ، كتاب تفسير القرآن ، باب سورة الجن ، « سنن النسائي الكيرى » برقم(١١٦٢٥) .
  - (؛) سورة الجن ، الآية (١) .

0

Right Ctrl 🗐 🚷

- (٥) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٦٧/٤.
- (٦) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٦٩/٤.

























الذهاب إبى الصفحة

711/

قوله: « فأتافى أبي الطُّفيل» ، تقدم أعلاه عمرو بن طريف الأزدي الدَّوْسي ، ذكره الذهبي في « تجريده» في الصحابة ، فقال: قيل أسلم سراً س ، أي : كذا ذكره الحافظ أبو موسى المدين .

قوله: « صاحبتي» ، يعني زوجته ، فذكر مثل ذلك ، فأسلمت زوج الطفيل بن عمرو ، ولا أعرف اسمها .

قوله : « فأبطؤوا » ، هو بهمزة مضمومة في آخره ، وهذا معروف .

قوله: « وهمو بخيبر » ، سيأتي متى كانت غزوة خيبر ، والخلاف في تاريخها . والله أعلم .

قوله: « فأسهم لنا مع المسلمين» ، لم يذكر فيه ألهم حضروا القتال ، والذي رأيت أنه لم يحضرها إلا أهل الحُدّيْدِ يَه ، وألها طعمة من الله لحم ؛ لقوله: { وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا } (١) ، وقد غاب عنها جابر رضي الله عنه ، فأعطاه (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه ؛ لألها طُعمة لأهل الحُدّيْدِ يَه ، والظاهر أن المسلمين طيبوا لحؤلاء -إن صح هذا الخبر - ، فشركوهم ، كما حرى لأهل سفينة جعفر . والله أعلم .

وفي « الصحيح » ما ينفي هذا في قسمة خيبر ، فإنه لم يُعط لأحد لم يشهدها إلا لأهل السفينة (٢٠ . والله أعلم .

وقد ذكرت في غير هذا التعليق أن المسلمين أشركوهم -أعني أهل السفينة- وفي البيهقي ما يدل لهذا .

قوله: « واجعل شعارنا » ، الشّعار -بكسر الشين المعجمة ، وتخفيف العين المهملة - : العلامة في الحرب ؛ ليعرف بعضهم بعضاً .

قوله : « إلى ذي الكَفِّين » ، ذو الكَفِّين -بفتح الكاف ، وتشديد الفاء ، مثل تثنية

Right Ctrl 🗐 🚷

K

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>۲) في ز (فأعطى) .

 <sup>(</sup>٣) انظر «صحيح البخاري» برقم(٢٣٠٤)، كتاب المغازي، باب غزوة خيير، «صحيح مسلم»
 برقم(٢٥٠٢)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس.





















Right Ctrl 🗐 🚷





Hos

كفاية .







صلى الله عليه وسلم: صليت يا علي ؟ فقال: لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس ، قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت » ، قال مغلطاي في «سيرته» بعد ذكر حديث أسماء ، وحديث الحندق ، ووثقا -يعني: الطحاوي ، وعياضا- رواتهما . انتهى .

قال الطحاوي في « مشكله» : كان أحمد بن صالح يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ حديث أسماء ؛ لأنه من أجلّ أعلام النبوة ، قال : وهو حديث متصل ، وفي آخر رواته ثقات() . انتهى .

وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في «موضوعاته»: «هذا حديث موضوع بلا شك»(٢) ، فذكر من فيه .

وقد ذكر الذهبي في « ميزانه » عمار بن مطر ، وهو في سند الحديث المذكور ، ثم ذكر كلام الناس فيه ، ثم ذكر له أحاديث ، منها حديث رد الشمس ، ثم عقبه بقوله : وقد روى هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لم ترد الشمس إلا على يوشع بن نون »(") . انتهى .

قال ابن الجوزي: ومن تُغَفَّل واضِعِه أنه نظر إلى صورة فضله ، ولم يتلمح الفائدة فيها ، فإن صلاة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء ، فرجوع الشمس لا يعيدها أداء (٤).

وفي « الصحيح » : « لم تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع »(°) . انتهى .

وقد ذكر الحافظ تقي الدين أبو العباس [٣٠٠/] أحمد ابن العلامة شهاب الدين عبدالحليم ابن الحافظ العلامة أبي البركات عبدالسلام ابن تيمية في « الرد على ابن المطهر الرافضي» ، هذه المسألة وذكر الحديث بطرقه ، والكلام في رحاله ، وذلك في نحو كراسة في المحلد الأخير من خمسة أجزاء ، وأفاد فيه فوائد منها : أن حديث رد الشمس

0

Right Ctrl 🔊 🔇

Hos

<sup>(</sup>١) انظر « شرح مشكل الآثار » ، ٩٧/٣ . ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الموضوعات » ، لابن الجوزي ٢٦٦/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر « ميزان الاعتدال » ٢٠٥ ، ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر « الموضوعات » ، لابن الجوزي ٢٦٧/١ .

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا الحديث في الصحيحين .



















الذهاب إبى الصفحة

771

قوله : « تُعرَض عليه » ، هو بضم أوله ، وفتح ثالثه ، وهذا ظاهر .

قوله: « آدم في سماء الدنيا » ، فيه دلالة كما قال بعضهم: إن نسم بني أدم من أهل الجنة والنار في السماء .

وقد حاء أن أرواح الكفار في سِجِّين ، قيل : في الأرض السابعة ، وقيل : تحتها ، وقيل : في سجن ، ويقال : إنه واد في جهنم ، حكاه بعض أهل اللغة ، وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة ، فيحتمل -والله أعلم - ألها تعرض على آدم أوقاتاً ، فوافق وقت عرضها مروره عليه السلام ، ويحتمل أن كولهم في النار والجنة في أوقات دون أوقات ، بدليل قوله تعالى : { النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِياً } (١) ، وفي « الصحيح » : « وعن عينه ويساره أسودة ، فإذا نظر قبل عينه ضحك ، وإذا نظر قبل شماله بكى »(١) ، فيحتمل أن تكون الجنة في جهة يمينه ، والنار في جهة يساره ، وكلاهما حيث شاء الله .

وقوله: « فإذا نظر قِبل يمينه ضحك...» ، إلى آخره فهذا من شفقه الوالد على ولده ، وسروره بحسن حاله ، وحزنه وبكائه لسوء حاله .

وقوله فيه : « وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» ، هذا فيه ثلاثة أقوال : وهو أنه هل يدخل أحد الجنة قبل الدار الآخرة؟

أحدها: نعم ، والثاني: لا ، والثالث: [٣٠٥] الشهداء دون غيرهم ، وصحح هذا . والله أعلم .

قوله: «ويعبس بوجهه»، عَبَس -بفتح الموحدة-، يعبِس -بكسرها- عبوساً كلح، وعبّس وجهه، شدد؛ للمبالغة<sup>(٢)</sup>.

قوله: « مَشَافر » ، المُشافر - بفتح الميم ، وتخفيف الشين المعجمة ، وبعد الألف فاء مكسورة ، ثم راء- ، جمع مِشْفر - بكسر الميم ، وإسكان الشين- ، وهو: من البعير

Right Ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية (٢٦) .

 <sup>(</sup>۲) « صحيح البخاري » برقم (۳٤٩) ، كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ، وانظر
 « صحيح مسلم » برقم (١٦٣) ، كتاب الإيجان ، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) انظر « النهاية » ١٧١/٣ ، « لسان العرب » ١٢٨/٦ مادة (عبس) .



































0

0

Right Ctrl 🔊 🔇













: 31

Hos

Right Ctrl 🔊 🚳

قال الواقدي : مكث عليه الصلاة والسلام ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا ، ثم أعلن في الرابعة ، فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين ، يوافي المواسم كل عام ، يتبع الحاج في منازلهم بعُكاظ ، ومحنة ، وذي المحاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ، فلا يجد أحداً ينصره ولا يجيبه ، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ، فيردون عليه أقبح الرد ، ويؤذونه ، ويقولون : قومك أعلم بك ، فكان مَنْ سمى لنا من تلك القبائل: بنو عامر بن صعصعة ، ومحارب بن خصفة ، وفزارة ، وغسان ، ومرة ، وحنيفة ، وسليم ، وعنبس ، وبنو نصر ، والبكاء ، وكندة ، وكعب ، والحارث بن كعب ، وعذره ، والحضارمة من قومه(١) .

قوله: «أخبرنا محمد بن إبراهيم المقدسي الإمام» ، تقدم الكلام على هذا الرجل ، وأنه محمد بن إبراهيم بن عبدالواحد بن على بن سرور ، وتقدم بعض ترجمته . قوله : « وعبدالرحيم بن يوسف المزي» ، تقدم أيضاً ، وأنه يعرف بابن العلم ، و تقدم بعض ترجمته .

قوله : « أبو اليُّمْن زيد بن الحسن الكندي» ، تقدم أنه بضم المثناة تحت ، وإسكن الميم ، وأنه العلامة تاج الدين زيد بن الحسن بن زيد الكندي ، وتقدم بعض ترجمته .

قوله: « أنا أبو حفص عمر بن محمد بن طَبَرْزُذْ » ، تقدم أن هذا هو المسند عمر بن محمد بن معمَّر -بالتشديد- ، من طَبَرْزَذْ ، وتقدمت لغات طُبَرْزَذْ ، وماهو .

قوله: « الباقلابي» ، هو نسبة إلى الباقلان ، وإذا شددت اللام قصرت ، وإذا خففت مددت الواحدة باقلاة(٢).

قوله : « عن عشمان بن أبي المغيرة» ، كذا في غير نُسْخةٍ : عثمان بن أبي ، وفيه

<sup>(</sup>١) انظر « الطبقات الكيرى » ٢١٦/١ ، و لم أحد هذا الكلام في معازى الواقدى .

<sup>(</sup>۲) انظر «الأنساب» ۲۱۵/۱، «اللباب في تهذيب الأنساب» ۱۱۲/۱.









الذهاب إلى الصفحة

111/

0

ight ctrl 🔊 🚷

قوله: « تُرْكِنا دينَنا» ، الدين منصوب مفعول ، المصدر ، وهو ترك ، وكذلك الثانية الآتية .

قوله: « صَوَيَيَّ اليماهة والسَّمَاهة» ، قال الهروي - وبعده ابن الأثير ، واللفظ للأول-: وإنما نزلنا بين الصَّرَيَيْن ، يعنيان - بصاد مهملة مفتوحة ، ثم راء مثلها ، ثم مثناتين تحت ، الأولى مفتوحة ، والثانية ساكنة ، ثم نون-: كل ماء مجتمع صرري(١) .

وقال الجوهري: « الفُرَّاء: يقال هو الصَّرَى ، والصَّرَى: للماء يطول استنقاعه ، وقال أبو عمرو: إذا طال مكثه وتغيّر »(٢).

قال في « الغريبين » : « منه أخذت الصّراة ، وروي بين الصّيْرَيْن ، وهو مفسر في بابه » ، وذكر هو وابن الأثير في صير واللفظ للهروي : إنا نزلنا بين صِيْرَيْن : اليمامة والسّمامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماهذان الصّيْرَان؟ » " ) ، قال : مياه العرب ، وأهار كسرى .

قال الأزهري: الصِّيْر: الماء الذي يحفره الناس (°)، وقد صار القوم: إذا حفروا الماء، قال الأعشى:

## ورَوْضَ التَّنَاضُبِ حَتَّى تَصِيرًا

قوله: « اليماهة » ، بفتح الياء: مدينة من اليمن على مرحلتين من الطائف ، وأربع مراحل من مكة (٢) ، سميت باسم حارية زرقاء كانت تُبصر الراكب من مسيرة ثلاثة

K

<sup>(</sup>١) في ص (سرين) . انظر «غريب الحديث» ، لأبي عبيد ٢٤١/٢ ، « النهاية » ٢٨/٣ مادة (صرى) .

<sup>(</sup>٢) « الصحاح » ٣٨٠/٦ مادة (صرى) . وانظر « لسان العرب » ٤٥٠/٤ مادة (صرر) .

 <sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه البيهقي في « دلائل النبوة» ٢٦٦/٢ ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأورده
 من طريقه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ٢٩٩/١٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر « النهاية » ٦٦/٣ ، « لسان العرب » ٤٧٧/٤ مادة (صير) .

 <sup>(</sup>٥) «غريب الحديث»، لابن الجوزي ٦١١/١ . لابن الجوزي: جمال الدين، أبي الفرج، عبدالرحمن بن علي الجوزي(ت٩٧٥هـــ)، تحقيق: الطيب عبدالمعطي أمين القلعجي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط١: ٥
 ١٤٠٥هـــ.

<sup>(</sup>٦) هذا الكلام ذكره القاضي عياض في «مشارق الأنوار» ٣٨٥/٢، فقال : «مدينة باليمن على يومين من الطائف، وأربعة من مكة، ولها عمائر، وقاعدتها حجر اليمامة، وهي في عداد أرض نجد، وتسمى» هذه الأيام : العارض. والغرابة في الأمر أن المشهور في اليمامة أتما منطقة مسيلمة الكذاب بنجد جنوب الرياض بحوالي ٢٠ كيلاً كما أخبري بعض المحققين، والذي نستطيع أن نخرج به من خلال كلام ياقوت الحموي في بحوالي ٢٠ كيلاً كما أخبري بعض المحققين، والذي نستطيع أن نخرج به من خلال كلام ياقوت الحموي في ...









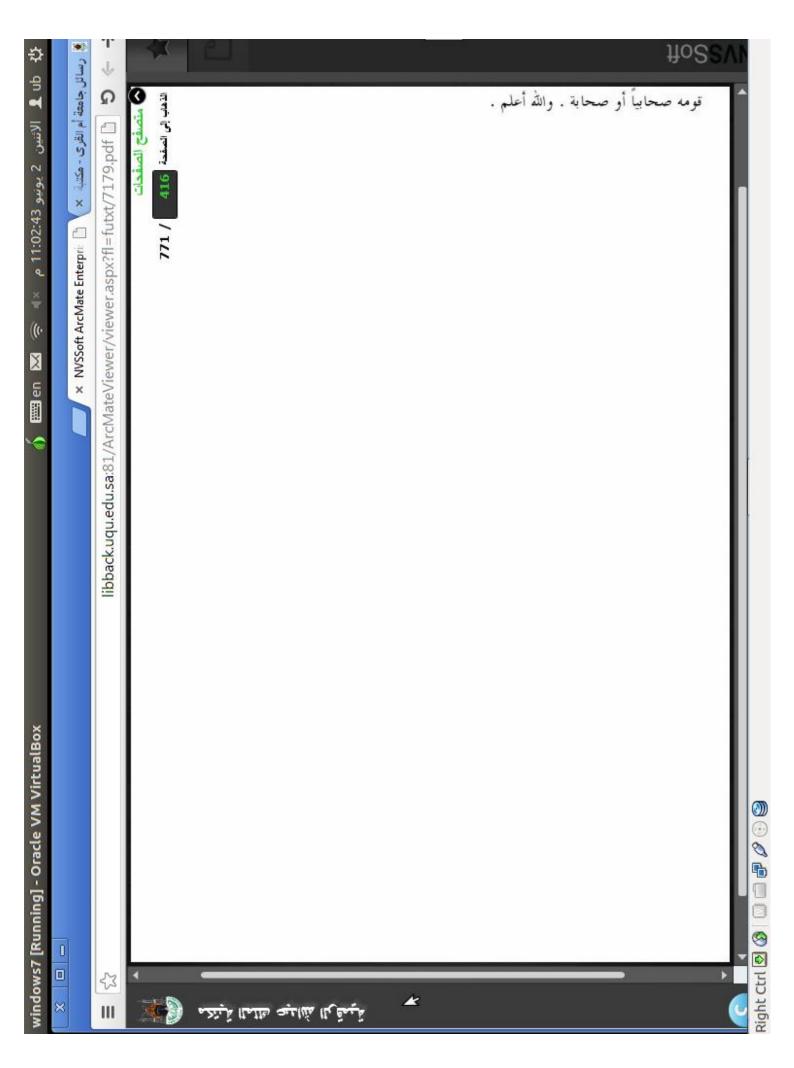



Right Ctrl 🗗 🚷

































Right Ctrl 🕙 🔇

























Right Ctrl 🔊 🚷



















Right Ctrl 🕙 🔇







Right Ctrl 🗗 🔇

قوله: «عن أبي الزبير»، هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس ، أبو الزبير المكي ، مولى حكيم بن حزام ، روى عن عائشة ، وابن عباس ، وابن عمر ، حديثه عنهم في م ، وعنه مالك ، والسفيانان ، حافظ ثقة ، وقال أبو حاتم : لا يحتج به ، له ترجمة في «الميزان» ، توفي سنة ١٢٨ ، أخرج له خ مقروناً ومتابعة ، وروى له م ٤ ، وكان واسع العلم مدلساً .

## : <del>ننۍي ب</del>

Hos

ight ctrl 🔊 🔇

حديث حابر هذا الذي ذكره المؤلف ليس في الكتب الستة ولا في شيء منها ، فاعلمه . والله أعلم .

قوله: «أسعد بن زرارة» ، أسعد مرفوع فاعل أخذ ، وهذا ظاهر جداً .

قوله: «وهو أصغر السبعين إلا أنا»، يعني جابراً نفسه ، كذا هنا من حديث حابر، وهو ابن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، حضر مع أبيه العقبة وهو صغير، وسيأتي أن أبا مسعود عقبة بن عمرو أحدثهم سناً، فحصل في أحدثهم سناً هل هو جابر هذا، أو أبو مسعود، ولكن يمكن الجمع بين القولين وإن لم يجمع، فقول جابر مقدم على غيره ؛ لأن غيره إما من كلام ابن إسحاق أو غيره، وكلام حابر مقدم ؛ لأنه أعرف بأهل بلده وقبيلته، أو يقال: إن عقبة بن عمرو أصغر المبايعين ؛ لأن حابراً كان

- (١) هي : صفية بنت شبية ، عن الأسلمية أو السلمية امرأة من بني سليم ، عن عثمان بن طلحة في تخمير قرفي الكبش ، لا تعرف ، من الثالثة . د . « التقريب » برقم(٨٨١٨) . و لم يترجم لها المزي وابن حجر في مديهما .
- (۲) هو: بشر بن المغضل بن لاحق الرَّقَاشي -بقاف ومعجمة أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، من
  الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين . ع . « التقريب » برقم(۷۰۳) ، « التهذيب » ۲۳۱/۱ .
- (٣) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس -بفتح المثناة وسكون الدال وضم الراء- الأسدي مولاهم ، أبو الزبير المكي ، صدوق إلا أنه يدلس ، عده ابن حجر في المرتبة التالثة من طبقات المدلسين ، من الرابعة ، مات سنة ست وعشرين . ع . « التقريب » برقم(٦٢٩١) ، « التهذيب » ٣٩٤٣ ، « طبقات المدلسين » ص٥٤(١٠١) .

K

Right Ctrl 🗗 🔇

قوله: « من طريق البَكَّائي» ، تقدم أنه بفتح الموحدة ، وتشديد الكاف ، وأنه زياد بن عبدالله البكائي ، وتقدمت ترجمته ، وأنه نسب إلى البكاء ، وتقدم لم لُقب حده الأعلى البكاء . والله أعلم .

قوله: « من طريق أبي عُرُوبة » ، هو بفتح العين المهملة ، وتخفيف الراء المضمومة ، وبعدها موحدة مفتوحة ، تقدم أن اسمه الحسين بن محمد بن أبي معشر الحافظ الحرابي ، وتقدم بعض ترجمته .

## ننبيــه:

لا يتوهم من قول المؤلف: «ومن طويق أبي عَرُوبة» بعد قوله: «من طويق البَكَّائي»، أن أبا عَرُوبة روى عن ابن إسحاق؛ لأن أبا عروبة كان طلبه سنة ست وثلاثين ومائتين، وأين هذا؟ وأين ابن إسحاق؟ ابن إسحاق تابعي صغير، توفي سنة إحدى و خمسين ومائة أو سنة ١٥٢، والمؤلف أتى به كذلك؛ اعتماداً على فهم المحدث الطبقة، وأيضاً يعرف هذا من قوله عنه، والله أعلم.

ومعنى الكلام: إن ابن إسحاق قال هذه المقالة الآتية من قِبل نفسه بلا إسناد ، وأن أبا عروبة رواها عن سليمان بن سيف ، عن سعيد بن بَزِيع ، عن ابن إسحاق ، قال : بنو النجار ، فذكره .

وحاصل هذا الكلام أن المؤلف رواه بإسناده إلى البكائي ، عن ابن إسحاق ، ورواه أيضاً بإسناد آخر إلى أبي عروبة ، عن سليمان ، عن سعيد بن بزيع ، عن ابن إسحاق ، وسليمان بن يوسف ، تقدمت بعض ترجمته .

وسعید بن بَزیع ، بفتح الموحدة ، وکسر الزاي ، ثم مثناة تحت ساکنة ، ثم عین مهملة ، ذکره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعدیل» ، فقال : روی عن ابن إسحاف ، روی عنه عبدالرحیم بن مطرف ، سئل أبو زرعة عن سعید بن بَزیع الذي روی عن ابن إسحاف ، وروی عنه محمد بن مطرف ، فقال : جوابی صدوق (۱) . انتهی .

قوله: « بل أبو الهيثم بن التيهان» ، تقدم الكلام على أبي الهيثم ، وأن اسمه مالك ، وعلى ضبط التيهان ، وأنه لقب ، وأن اسمه مالك قبل هذا .

قوله : « البراء بن مُعرور » ، تقدم الكلام ما معنى البراء ، وعلى معنى معرور ، وأنه

(١) انظر « الجرح » ٤/٨(٤٢) . و لم أقف على ترجمته في كتاب آخر .





Right Ctrl 🗐 🚷







Right Ctrl 🗐 🚷





الذهاب إلى الصفحة

771

قوله: «سَلَمة»(۱) ، هو بفتح اللام ، ولِيَ سَلَمة اليمامة لِعُمر ، وله رواية في «مسند أحمد» ، عن محمود بن لبيد ، عنه ، وتوفي سنة ٣٤ وقيل سنة ٣٥ .

قوله في نسبه: « ابن وَقْش » ، بفتح الواو ، وإسكان القاف وتفتح ، وبالشين المعجمة ، وقد رأيت ذلك في كلام السُّهَيْليَّ ، فإنه قال فيه: « وقش ، بتحريك القاف وتسكينها »(٢) .

قوله في نسبه: « ابن زُغْبة » ) هو بضم الزاي ) ثم غين معجمة ساكنة ، ثم موحدة مفتوحة ، ثم تاء التأنيث .

قوله في نسبه : « زَعُوراء» ، هو بفتح الزاي ، ثم عين مهملة مضمومة ، وبعد الواو الساكنة راء ، ثم همزة ممدودة .

قوله في نسب سعد بن زيد: « ابن جُشَم» ، تقدم ضبطه ، وأنه لا ينصرف ؛ للعدّل ، والعلّمية ؛ ولأنه معدول عن حاشم .

قوله : « وهن بني حارثة » ، هو بالحاء المهملة ، والثاء المثلثة .

قوله: « ظُهَير » " ، هو بضم الظاء المعجمة المشالة ، وفتح الهاء ، روى عنه رافع بن خديج فقط ، أخرج له خ م س ق ، صحابي معروف ، عقبي ، مختلف في شهوده بدراً .

قوله: «أبو بودة هانئ بن نيار »(٤) ، هانئ تقدم أنه همزة في آخره ، ويقال: بكسر النون ، ثم مثناة تحت محففة ، وفي آخره راء ، وقيل: اسم أبي بردة: الحارث بن عمرو ، وقيل: اسمه مالك بن هبيرة ، وهو عقبي بدري كبير مشهور ، قيل: مات

0

Right Ctrl 🔊 🔇

K

<sup>(</sup>۱) هو: سلّمة بن سلامة بن وَقُش بن زُغْبة بن زُغُوراء بن عبدالأشهل الأشهل الأنصاري ، صحابي شهد العقبة وبدراً ، مات بالمدينة سنة ٥٤هـ . انظر «الطبقات الكبرى» ٣٩/٣، «الاستيعاب» ٦٤١/٢، «الإصابة» ٣٩/٣) . «الإصابة» ٣٩/٣) .

<sup>(</sup>۲) «الروض» ۳۹۹/۱.

<sup>(</sup>٣) هو: ظُهَير -بالتصغير- بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي ، من كبار الصحابة ، شهد بدراً ، وهو عم رافع بن خديج ، خ م س ق . « التقريب » برقم(٣٠٥١) ، « الإصابة » ٣٠/٥٦٥ (٤٣٣٢) .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو بردة بن نيار -بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة- البكوي ، حليف الأنصار ، صحابي اسمه هانئ ، وقيل : الحارث بن عمرو ، وقيل : مالك بن هبيرة ، مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعدها . ع . «النقريب» برقم(٧٩٥٣) ، «الإصابة» ٢/٣٢٥(٨٩٣) .











Right Ctrl 🗐 🚷









Right Ctrl 🗗 🚷













Right Ctrl 🗐 🚷



Right Ctrl 🗗 🔇







Right Ctrl 🔊 🚳



Hos

















Right Ctrl 🕙 🔇

























الذهاب إلى الصفحة

111/

Hos

قوله: « وكان يصلي بجم سالم مولى أبي حذيفة » ، سالم هذا من كبار البدريين ، كبير القدر ، يقال له: سالم بن معقل .

قوله: «وكان هشام بن العاص بن وائل قد أسلم»، هشام هذا هو أخو عمرو بن العاص، سهمي، من السابقين، هاجر إلى الحبشة، وقُتل بأجنادين.

قوله: « عند أضاة بني غفارة» ، الأضاة ، بفتح الهمزة ، وبالضاد المعجمة غير المشالة ، ثم ألف لا همزة ، ثم تاء التأنيث ، بوزن قَنَاة وحَصَاة ، وهو : الغدير ، وجمعها أضَى ، مثل : قَنَاة وقَنَى ، وإضاء أيضاً بالكسر والمد ، كما قالوا : أَكَمَةَ وأَكُم وإكَام ...

وفي « الروض» للسهيلي : « وأضَّاة بني غفار : على عشرة أميال من مكة »(٢) .

قوله: «ثم إن أبا جهل ، والحارث بن هشام ، ومن الناس من يذكر معهما العاصي بن هشام» ، أما أبو حهل فقد تقدم ، وأنه قُتل ببدر على كفره ، واسمه : عمرو بن هشام .

وأما الحارث بن هشام فأخوه لأبويه ، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه ، وخرج إلى الشام مجاهداً ، فاستُشهد يوم اليرموك ، وقيل : مات في طاعون عِمْواس ، له حديث رواه عنه ابنه عبدالرحمن ، وكان شريفاً كبير القدر ، شهد بدراً وأحداً مشركاً ، أخرج له قى رضي الله عنه .

وأما العاصي أخوهما فجد عكرمة بن خالد بن العاصي ، له حديث ، كذا ذكره الذهبي في « تجريده » في الصحابة (٢٠٠٠ .

وأما ابن عبدالبر فقال في « استيعابه» في ترجمة سلمة بن هشام ما لفظه : « وأما

4

Right Ctrl 🕙 🔇

<sup>(</sup>١) انظر ( النهاية » ١/٣٥ ، ( تاج العروس » ٨٥/٣٧ مادة (أضا) .

<sup>(</sup>۲) «الروض» ۲۹۹/۲. وحاء في «معجم البلدان» ۲۱٤/۱: موضع قريب من مكة ، بينما في «معجم البكري» ۱۹۹/۲: موضع بالمدينة ، وفي «المعالم الأثيرة» ص۲۹: وغفار قبيلة من كنانة ، والأقوى أن يكون المكان في المدينة .

<sup>(</sup>٣) « تجريد أسماء الصحابة » ١/١٨١ (٢٩٦٥) .









ight ctrl 🔊 🚷

أردته.

قوله في نسب أبي مَرْثَد : « جيلان » ، هو بضم الحيم ، ثم مثناة تحت ، والباقي معروف ، كذا في النسخ .

وفي «الاستيعاب»: «وقيل: ابن جيلان أو حلان»، كذا في نسخة من «الاستيعاب» صحيحة، وليس في الثاني ياء<sup>(۱)</sup>. والله أعلم.

قوله: « وأَنَسَة (") ، وأبو كبشة (") موليا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، أنسة هذا يكنى أبا مِشْرح . وبخط ابن الأمين: « مُسَرَّح ، ضبطه ابن مفرج وابن أبي قاسم في كتاب ابن السكن » . انتهى . وقيل: أبو مَشْرُوح (") ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، مات في خلافة أبي بكر ، وأبو كبشة أيضاً شهد بدراً والمشاهد كلها ، وتوفي في خلافة عمر ، قيل: اسمه سليم ، وفي كلام بعض الحفاظ: توفي يوم مات الصديق رضى الله عنه .

قوله: «على كلثوم بن هِدُم» (٥) ، هِدُم بكسر الحاء ، وإسكان الدال المهملة ، وكلثوم أنصاري أوسي ، أحد بني عمرو بن عوف ، نزل عليه السلام عليه والصحابة بقباء ، وكان شيخ بني عمرو بن عوف أسلم وقد شاخ ، وتوفي قبل بدر بيسير ، وسيأتي

- (١) في طبعة « الاستيعاب » التي عندي بتحقيق البجاوي ١٧٥٥/٤ : (وقيل : ابن خملان أو جِلاّن) .
- (٣) هو: أنسنة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مولّدي السراة، يكنى أبا مُسرِّح، وقيل: أبو مسروح، صحابي هاجر إلى المدينة، ولا رواية له، كان يأذن على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس، قيل: قُتل يوم بدر، وقيل: شهد أُحداً وبقي بعدها زمناً، ومات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . انظر « الطبقات الكبرى » ٤٨/٣ ، « الاستيعاب » ١٣٧/١ ، « الإكمال » ١٩٣/١ ، « تاريخ دمشق» ٤٠٥٥٠ ، « الإصابة » ١٩٣/١ ) ، « توضيح المشتبه » ١٩٣/١ .
- (٣) هو: أبو كَبْشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مختلف في اسمه، فبعضهم قال: سليم، وقيل: سلمة، وقيل: أوس، من مولدي أرض دوس، صحابي هاجر إلى المدينة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وتوفي أول يوم من خلافة عمر بن الخطاب يوم الثلاثاء من جهادى الآخرة سنة ثلاث عشرة هجرية. انظر «الطبقات الكبرى» ٣٦/٣، «الاستيعاب» ٦٤٨/٢، «أسد الغابة» ٢٦/١/٢٦(١٨٨)، «الإصابة» ١٠٤٤).
- (٤) في « توضيح المشتبه » ١٦٦/٨ ذكر أنه يكنى أبا مُسَرِّح ، وعزاه إلى ابن نقطة ، ومَسْرُوح ، وعزاه إلى مصعب الزبيري وإبراهيم الحربي ، وأن الحربي حزم بالثاني .
- (٥) هو : كلئوم بن الهِدُم بن امرئ القيس الأنصاري الأوسي ، صحابي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقبًاء أول ما قدم المدينة ، وهو أول من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل بدر بيسير . انظر « الطبقات الكيرى » ٦٢٣/٣ ، « الاستيعاب » ١٣٢٧/٣ ، « الإصابة » ٥/١١٧ (٧٤٤٩) .

## فائــــــدة :

رأيت في حاشية بخط بعض مشايخي أن كلثوماً كان مشركاً يومئذ ، يعني يوم نزوله عليه السلام عليه ، قاله النيسابوري في « شرف المصطفى» . والله أعلم .

قوله: « بِقُبَاء» ، تقدمت اللغات فيه قريباً ، وذكرت ماهو الصحيح المشهور . قوله: « غُسدة بن الحارث» ، هو بضم العن ، وفتح المحدة ، وهذا مشهور عنا

قوله : « عُبيدة بن الحارث» ، هو بضم العين ، وفتح الموحدة ، وهذا مشهور عند أهله .

قوله: « والحُصين » ، هو بضم الحاء ، وفتح الصاد ، وقد تقدم مراراً أن الأسماء بالضم إلا حضين بن المنذر أبا ساسان فإنه بالضاد المعجمة فرد ، وأن الكني بالفتح .

قوله: «وهِسْطُح بن أثاثة »(۱) ، هو بضم الحمزة ، وثاءين مثلثتين الثانية مفتوحة بينهما ألف ، كنية مسطح أبو عباد ، وقيل: أبو عبدالله ، قرشي معروف ، واسمه عوف ، ومسطح لقب له ، ولم يذكر أبو عمر فيه خلافاً ، وقد سماه المؤلف هنا عَمْراً ، فقال : «وهِسْطُح بن أثاثة ، واسمه عمرو بن أثاثة »(۱) إلى آخره . وما قاله المؤلف لا أعرفه أنا ، وإنما أعرف أن في اسمه اختلافاً ، هل هو عوف كما سماه أبو عمر بن عبدالبر(۱) ، أو عامر كما حكى بعض مشايخي القولين فيما قرأته عليه ، ولكن إن كانت هذه الكتابة صحيحة فما قاله المؤلف صحيح ، ولكن أنا لم أقف عليه ، والمؤلف حافظ كبير ، وهو من شيوخ شيوخنا رحمه الله تعالى .

شهد مِسْطَح بدراً ، وقيل : شهد صِفِّين مع علي ، وقيل : توفي قبلها سنة ٣٤ ،

4

ight ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>۱) هو : مِسْطَح بن أُثَاثَة بن عباد بن عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصي المطلبي ، كان اسم عوفاً ، ومسطح لقبه ، يكنى أبا عباد ، وقيل : أبا عبدالله ، صحابي شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خاض في الإفك على عائشة رضي الله عنها ، مات سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان ، وقيل : شهد مرفي مع علي رضي الله عنه ومات في تلك السنة سنة سبع وثلاثين ، وهو ابن ست و هسين سنة . انظر « الطبقات الكبرى » ٣/٣٥ ( ١٤٧٧) .

<sup>(</sup>٢) «عيون الأثر» ١/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر « الاستيعاب » ١٤٧٢/٤ .



قوله: «ولم يتخلف معه أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتتن»، هذا كلام صحيح لا اعتراض عليه، والذي قاله ابن إسحاق وغيره عليه اعتراض، فإلهم قالوا: ولم يبق معه عليه السلام بمكة إلا علي بن أبي طالب، والصّديق، وذلك أنه لما رأى ذلك من كان بمكة ممن يطيق الخروج حرجوا، فطلبهم أبو سفيان وغيره من المشركين، فردوهم وسحنوهم، فافتتن منهم ناس، ولما بلغ حيي بن ضمرة الجُنْدُعي(ا) خروجه عليه السلام وكان مريضاً، فقال: لا عذر لي في مقامي بمكة، فأمر أهله، فخرجوا به إلى التنعيم، فمات، فأنزل الله تعالى: { وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ فمات، فأنزل الله تعالى: { ومَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ فمات، فَلَا اللهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ إِنَّ مَا عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللّهِ وَلَا الله عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَى اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَى اللّهِ وَرَسُولِهِ أَنَّ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنَى اللّهِ وَالله أَنْ وَلَى اللّهِ وَرَسُولُهِ أَنَّ اللهِ وَالله أَنْ وَلَا الله وَلَهُ اللّهِ وَرَسُولُهِ أَنَّ اللهُ وَرَسُولُهِ أَنَّ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله

ويقال: إن الآية نزلت في ضمضم بن عمرو الخُزَاعي<sup>(٢)</sup>، وقيل: إنه ضمرة بن حندب، سافر فأدركه أحله بالتنعيم. والله أعلم. وقال بعضهم في أكثم بن صيفي<sup>(١)</sup>. انتهى.

وأكثم من حكماء العرب، أدرك الإسلام ولم يُسلم، وقد ذكره أبو نعيم في الصحابة فأخطأ، له ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثناء قَيْصَر.

وقال أبو عمر في «الاستيعاب»: «وقد ذكره أبو على بن السكن في «كتاب الصحابة»، فلم يصنع شيئاً »(١). انتهى.

ight ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>١) لم أقف بمذا الاسم في كتب التراجم ، وإنما هذه القصة حدثت لجندع بن ضمرة ، مختلف في اسمه ، ذكره ابن حجر باسم حندع ، وذكر أن ابن إسحاق قال : حندب بن ضمرة ، بينما ذكر أبو يعلى عن ابن عباس أنه ضمرة بن حندب ، وترجمته فيما يلي :

هو : حندع بن ضمرة بن أبي العاص الجندعي أو الليثي ، صحابي استبطأ عند هجرة المسلمين من مكة ، ثم قال لبنيه أخرجوين من مكة ، فخرج مهاجراً ، فمات في الطريق ، فترلت الآية . انظر «الاستيعاب» (٢٥٧/١ ، وذكره باسم حندب ، «أسد الغابة» ١/٩٥٣ (٨٠٣) ، «الإصابة» ١/٥١٥ (١٢٣٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية (١٠٠) .

 <sup>(</sup>٣) لم يفرد له ابن حجر بالترجمة ، وإنما أدرجه مع حندع بن ضمرة ، وكأنه أحد أسمائه المحتلفة فيه .

<sup>(</sup>٤) هو: أكثم بن صيغي بن رباح بن الحارث التميمي ، الحكيم المشهور ، لما بلغه مخرج النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتيه ، فأبي قومه ، فانتدب له رحلان ، ثم لما رجعا لم يُسلم ، وقيل : ركب متوجهاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فمات في الطريق ، ذكره ابن حجر في القسم الثالث من «الإصابة» (١٤٦/١ . وانظر «الاستيعاب» ١٤٦/١ .

<sup>(1) «</sup> الاستيعاب » (1) «



















مرسلة . والله أعلم .

قوله: « تابعتموه» ، هو بمثناة فوق من أوله ، وبموحدة بعد الألف ، من المتابعة . قوله: « ثم بعثتم» ، هو مبني لما لم يسم فاعله ، وهذا ظاهر .

قوله: « فجعلت لكم» ، جعلت مبني لما لم يسم فاعله ، وبتاء التأنيث الساكنة في آخره .

قوله: «كجِنان الأردن»، الجِنَان جمع جَنَّة، والجَنَّة: البِستان، ومنه الجنات، والعرب تسمي النخيل: حنة (١).

قوله: «الأردن»، هو بضم الحمزة، ثم راء ساكنة، ثم دال مهملة مضمومة، ثم نون مشددة، وهي الكورة المعروفة من أرض الشام بقرب بيت المقدس، قال أبو الفتح محمد بن جعفر الحمداني النحوي في كتابه «اشتقاق أسماء البلدان»: «قال أهل العلم: إنما سميت بذلك من قولهم للنعاس الثقيل: أردن، سمي بذلك لثقل هوائه، فسمي بالنعاس المختر حسم صاحبه»(۱).

وفي «الصحاح»: «الأردن -بالضم والتشديد-: النُّعاس، ولم يُسمع منه فعل، قال الراجز... وأنشد بيتاً، ثم قال: والأردن أيضاً اسم نهر وكُورة بأعلى الشام»("). انتهى.

قوله: « فَجُعِلْت لَكُم نَار » ، جُعلت ، مبني لما لم يسم فاعله ، وفي آخره تاء التأنيث الساكنة ، ونار مرفوع منون نائب مناب الفاعل .

قوله: «وخوج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم...» إلى آخره ، هذا يعارض حديث مارية (٤) خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما طأطأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد حائطاً ليلة فرّ من المشركين ، مارية هذه تُكنى أم الرّباب ، حديثها عند أهل البصرة ، وقد راجعت «أسد الغابة» ، لابن الأثير ،

K

Ū

Right Ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>١) انظر « النهاية » ٢٠٧/١ ، « لسان العرب » ٩٩/١٣ مادة (جنن) .

١٦/٣ « الأسماء » (٢)

<sup>(</sup>٣) « الصحاح » ٥/١٥٥ مادة (ردن) .

<sup>(</sup>٤) انظر «الاستيعاب» ١٩١١/٤، «الإصابة» ١٣/٨ ((١١٧٣٨) .



بالرغام ، وهو التراب ، فهو إشارة إلى إذلالهم ، وأنه سيلصقهم بالتراب بعد هذا إشارة بأنه قد أحازهم وهم أذلاء ؛ ليكون لهم ذلك علامة لهم ، ويحتمل أن تكون الإشارة لغير ذلك . والله أعلم . [٧٤/-]

قوله: « فأتاهم آت ممن لم يكن معهم» ، هذا الآتي لا أعرفه . والله أعلم به . قوله: « فأم توله: « فأم جعلوا يطلعون فيرون علياً على الفراش متسجياً » إلى قوله: « فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا » ، إن قيل: ما المانع لهم من اقتحام الجدار عليه في الدار مع قصر الجدار ، وقد حاؤوا بقتله؟

قيل: ذكر بعض أهل السير في الخبر ألهم هموا بالولوج عليه ، فصاحت امرأة من الدار ، فقال بعضهم لبعض: والله إلها للسُّبَّة في العرب أن يتحدث عنا أننا تسورنا الحيطان على بنات العم ، وهتكنا ستر حُرمتنا ، فهذا الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا -والله أعلم- قاله السُّهَيْليّ(١) ، ولم يورده على هذا الوجه ، أعني السؤال والجواب .

والظاهر أنه كان في البيت من النسوة سودة زوحه عليه السلام، وأم كلثوم وفاطمة ابنتاه، والجارية مارية التي ذكرت قبل، وقد يكون في البيت غيرهن من النسوة، ولعل الصائحة الجارية. والله أعلم.

قوله : « لقد صدَقنا » ، هو بفتح الدال المخففة ، أي : حدثنا حديث صدق .

قوله في الفوائد: « وقد ذكر جُدَامة بنت جَنْدَل ، وهي بالدال المهملة ، ومن أعجمها فقد صحف . قال السُّهَيْليّ : وأحسبها جُدامة بنت وهب» .

قلت: جُدَامة بنت جَنْدل غير معروفة ، والذي ذكره أبو عمر جُدَامة بنت وهب (١) ، أسلمت بمكة ، وهاجرت مع قومها إلى المدينة ، لا يعرف غير ذلك . انتهى . فقول المؤلف: «جُدَامة بنت جَنْدَل غير معروفة» (١) ، فيه نظر ، وقد أخذه من

<sup>(</sup>۱) انظر « الروض» ۳۰۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) هي: حُذامة بنت وهب، ويقال: حندل، ويقال: حندب الأسدية، أحت عُكَاشة بن محصن لأمه، صحابية لها سابقة وهجرة، قال الدارقطني من قالها بالذال المعجمة صحف. م \$ . «التقريب» برقم(٥٥٥٠)، «الإصابة» ٧/٥٥٢/٧).

<sup>(</sup>٣) «عيون الأثر» ١/٢٩٥ .

وحدامة هذه الثانية ، قال الدارقطني كما نقله عن ابن الجوزي وغيره من الحفاظ ، واللفظ لغير ابن الجوزي هي بجيم ودال مهملة ، ومن قال بمعجمة فقد صحّف .

وقال أبو علي الغساني في « تقييده » : « حُدَامة ، بضم الحيم ، والدال المهملة ، هي : حُدَامة بنت وَهْب الأسدية ، لها صحبة ، هكذا يقول مالك : حُدَامة ، بالدال المهملة ، وقال سعيد بن أبي أيوب(۱) ، ويحيى بن أيوب(۲) : حُدَامَة ، بالذال المعجمة ، وهكذا يُروى عن خَلَف البَرَّار(۲) ، عن مالك ، والصواب : حُدَامَة ، بالدال المهملة »(٤) ، وذكر تدمة لكلامه ، فإن شئته فانظر « تقييد المهمل » .

وعبارة السُّهَيْليِّ فيها: « وذكر في نساء بني ححش: حُدَامة بنت جَنْدَل ، وأحسبه أراد: حُدَامة بنت وَهْب بن محصن ، وهي في حديث الرضاع في « الموطأ » ، وقال فيها خلف بن هشام البزار: حُدَامة ، بالذال المنقوطة ، هكذا ذكره عنه مسلم بن الحجاج ، والمعروف حدامة بالدال ، وقد يقال فيه أيضاً : حدّامة ، بالتشديد . والحدامة : قصب الزرع »(°) .

ثم ذكر بإسناده عن أبي عمر الزاهد أنه قال: «الحُدَّامة ، بتشديد الدال: طرف السعفة ، وبه سميت المرأة» ، وقال كلاماً متعلقاً بها ، ثم قال: « وأما جدامة بنت جندل ، فلا تعرف في آل جحش الأسديين ولا في غيرهم ، ولعله وهم وقع في الكتاب ،

<sup>(</sup>۱) هو : سعيد بن أبي أيوب الحُزّاعي مولاهم المصري ، أبو بجيى بن مِقْلاص ، ثقة ثبت ، من السابعة ، مات سنة إحدى وستين ، وقيل غير ذلك ، وكان مولده سنة مائة . ع . « التقريب » برقم(٢٢٧٤) ، « التهذيب » //٧ .

 <sup>(</sup>۲) هو : يخيى بن أيوب الغافقي - بمعجمة ثم فاء وقاف - أبو العباس المصري ، صدوق ربما أخطأ ، من السابعة ،
 مات سنة ثمان وستين . ع . « التقريب » برقم(٧٥١١) ، « التهذيب » ٣٤٢/٤ .

 <sup>(</sup>٣) هو : خَلَف بن هشام بن تُعلب البَرَّار ، المقرىء البغدادي ، أبو محمد ، ثقة ، له اختيار في القراءات ، من
 العاشرة ، مات سنة تسع وعشرين . م د . « التقريب » برقم(١٧٣٧) ، « التهذيب » ١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) « تقييد المهمل » ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٥) «الروض» ۲۹۷/۲.



وأما عطاء فهو ابن أبي رباح ، أبو محمد المكي ، الفقيه أحد الأعلام ، مشهور . وهذا الحديث ليس في الكتب الستة ولا في أحدها . والله أعلم .

قوله: «فيثبِطه»، هو بكسر الموحدة، يقال: ثبطه عن الأمر تثبيطاً: شغله عنه(").

قوله: «أنا الأرهوي»، تقدم ضبطه أنه بضم الهمزة، وقد تقدم على أي شيء نُسب'' . والله أعلم .

قوله : « ثنا بن كَرَامة » ، هو بفتح الكاف ، وتخفيف الراء .

قوله: « حدثنا أبو أساهة» ، هذا هو حماد بن أسامة (") ، الإمام المشهور ، عن هشام ، يعني: ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها « استأذن أبو بكر في الحروج» ، الحديث أخرجه البخاري في المغازي من هذه الطريق ، عن عبيد بن إسماعيل (") ، عن أبي أسامة ، به (") ، وهذا يقال له: بدل ، وهو عال ؛ لأن البخاري رواه عن عبيد ، عن أبي أسامة ، والمؤلف عن ابن كرامة ، عن أبي أسامة ، به ، وهذا من هذه الطريق أعلى مما لو رواه البخاري بدرجة ، وأيضاً في سند المؤلف إلى البخاري فيه

ight Ctrl 🗗 🚷

 <sup>(</sup>۱) هو : طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي ، متروك ، من السابعة ، مات سنة اثنتين و خمسين . ق .
 « التقريب » برقم(٣٠٣٠) ، « التهذيب » ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر « ميزان الاعتدال » ٣/٢٦٤ (٤٠١٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر « النهاية » ٢٠٧/١ ، « لسان العرب » ٢٦٧/٧ مادة (تبط) .

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى أرمية ، وهي من بلاد أفربيجان . انظر « اللباب في تمذيب الأنساب » ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٥) هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، أبو أسامة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، وعده ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين، من كبار التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين، وهو ابن ثمانين. ع. «التقريب» برقم(١٤٨٧)، «التهذيب» ١/٤٧٧، «طبقات المدلسين» ص٠٣(٤٤).

 <sup>(</sup>٦) هو : عُبيد بن إسماعيل القرشي الهَبَّاري -بفتح الهاء وبالموحدة الثقيلة - ويقال : اسمه عبيدالله ، ثقة ، من العاشرة ، مات سنة خمسين . خ . « التقريب » برقم(٤٣٥٩) ، « التهذيب » ٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر « صحيح البحاري » برقم(٩٣٠ ٤) ، كتاب المغازي ، باب غزوة الرحيع ورعل وذكوان...









ونسحت أيضاً على عورة زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب (١) ، لما صُلب عرياناً في سنة ست وعشرين ومائة ، وأقام مصلوباً أربع سنين ، وكانوا وجهوه لغير القبلة ، فدارت خشبته إلى القبلة ، ثم أحرقوا خشبته وحسده ، قاله أبو القاسم ابن عساكر (١) ، والذي قتله هو يوسف بن عمر الثقفي (١) ، وذلك في خلافة هشام بن عبدالملك أبي الوليد (١) ، ولقبه المنصور ، وكانت خلافته تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وإحدى عشرة ليلة ، وتوفي في شوال سنة خمس وعشرين ومائة ، كذا عمل قصة زيد في خلافة هذا ، وعلى التاريخ المذكور في قتله أنه سنة ست وعشرين ، يكون في خلافة المكتفي أبي العباس الوليد بن يزيد الزنديق ، والله أعلم .

وفي « التذهيب» أنه قتل سنة اثنتين وعشرين ومائة ، قال : وقال ابن سعد : قتل في ثاني صفر سنة عشرين ، وكذا قاله مصعب .

وقال الليث بن سعد ، وهشام الكلبي (°) ، والهيثم بن عدي ، والزبير بن بكار و آخرون : قتل يوم الاثنين ليومين مضيا من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة .

وقال سعيد بن عفير(") ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وخليفة ، وآخرون : قُتل في صفر

(۱) ولد سنة ۷۸هـــ . انظر « تاريخ دمشق» ۱۹/۵۵ ؛ .

HoS

- (۲) انظر « تاریخ دمشق » ۱۹ / ۵۰ / ۵۰ ۲۳٤٤) .
- (٣) هو: يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفي، ولي العراق لهشام بن عبدالملك سنة ١٢١هـــ إلى سنة ١٢٤هـــ ، كان سيء السيرة، يضرب به المثل في التيه والحمق، سلك مسلك الحجاج الثقفي في الشدة وأخذ الناس بالمشاق، قتل بالشام في السجن سنة ١٢٧هــ، ثم حُر حسده في شوارع دمشق. انظر «المعارف»، لابن قتيبة ص٣٩٨، «وفيات الأعيان» ١١٧/٢٩)، «الوافي بالوفيات» ١١٧/٢٩.
- (٤) هو : هشام بن عبدالملك بن مروان الخليفة ، أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقي ، ولد سنة ٧١هـــ ، بويع له بالخلافة بعد أحيه يزيد سنة ١٠٥هـــ ، كان حازماً عاقلاً جَمَّاعاً للمال ، فيه ظلم وعدل ، توفي بالرُّصافة سنة ١٢٥هــ عن أربع و فحسين سنة . « سير أعلام النبلاء» ٣٥١/٥ ، « البداية والنهاية » ٣٥١/٩ ، « النجوم الزاهرة » ٢٩٦/١ .
- (٥) هو: أبو المنذر، هشام بن محمد بن السائب الكوفي الكلبي، رافضي نسابة أخباري مفسر، قال الذهبي: أحد المتروكين لبس بثقة، روى عنه ابن سعد وابن خياط، تصانيفة تزيد عن مائة وخمسين، مات سنة عـ ٢٠٤هـ، أو ٢٠٦هـ، انظر «اللباب في تحذيب الأنساب» ١٠٥/٣»، «تذكرة الحفاظ» ٢/٢هـ، « ميزان الاعتدال » ١/٨٨(٥٤٠).
- (٦) هو: سعيد بن كثير بن عفير المصري ، قال الجوزجاني : فيه غير لون من البدع ، وكان مخلطاً غير ثقة ، قال
  أبو حاتم : لم يكن بالثبت ، كان يقرأ من كتب الناس وهو صدوق ، قال الذهبي : أحد الثقات والأثمة ، له







حُباً »(1) ، لكن هذا الحديث ذكره الذهبي في «ميزانه» في ترجمة عويد بن أبي عمران الجُوني ، قال س : متروك (٢) . انتهى . وفيه كلام غير ذلك ، وفي أثناء الترجمة قال : وله

عن أبيه (٢) ، عن عبدالله بن الصامت(١) ، عن أبي ذر مرفوعاً ، فذكره .

وقد جمع طرق حديث « زر غباً » أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن إسحاق الأصبهاني ، وقد قرأته بحلب على شيخي ، والشيخ سمعه على أبي العباس بن تيمية ، وأحازه ، وأين هذا وهذا الحديث الذي في «الصحيح» ، ولهذا بوّب خ على هذا الحديث الذي في السيرة: باب من زار صاحبه طرف النهار بكرة وعشية(") ، رداً على حديث « زر غباً » . والله أعلم .

قوله: « فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً» ، قال الشيخ الحافظ مغلطاي في « سيرته الصغري»: « ثم هاجر المسلمون الثانية إلى أرض الحبشة» ، إلى أن قال: « خرج أبو بكر مهاجراً إلى الحبشة ، حتى بلغ بَرُك الغِماد (٢٠) ، ثم رجع في جوار سيد القارة مالك بن الدَّغِنَّة »(٧) . انتهى .

قوله: « حتى إذا بلغ بَوْك الغِماد» ، هذا يعارضه مافي « السيرة» لابن هشام عن

- (۱) الحديث أخرجه البزار في «مسنده» ٩/٠٨٠ (٣٩٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» ٢٨٦١/٢)، والطيراني في « الأوسط » ٢/١٠/٢ (١٧٥٤) ، والحاكم في « المستدرك » ٣/٠٩٩٠) .
- (٢) « ميزان الاعتدال » ٥/٣٦٦(٣٠٢) . وانظر ترجمته في « التاريخ الأوسط » ٢٠٤/٢٠٤/٢) ، « الضعفاء والمتروكون»، للنسائي ص٧٨(١٤٤)، « المحروحين» ١/٢ ١٩١/٢).
- (٣) هو: موسى بن سهل بن عبد الحميد ، أبو عمران الجون الحافظ ، ويقال : الجوين ، بصري سكن بغداد ، متأخر، وهو ثقة، من الثانية عشرة . تمييز . « التقريب » برقم(٨٢٧٧) ، « التهذيب » ١٥٦٥ .
- (٤) هو : عبدالله بن الصامت الغِفَاري البصري ، ثقة ، من اثناثتة ، مات بعد السبعين . خت م ٤ . ( التقريب » برقم ( ۳۳۹) ، « التهذيب » ۲/۸۰۳ .
  - (٥) لم أحد باباً كذلك في صحيح البخاري .
- (٦) بَرُّك الغِماد -بكسر الغين المعجمة ، ويقال : بالضم ، والكسر أشهر- ، والبَرُّك : حجارة مثل حجاة الحرة خشنة يصعب المسلك عليها وعرة ، وبَرَّك الغِماد : بلدة مرفأ على الساحل حنوب مكة ، على قرابة ٦٠٠ كيل ، ولها واد يسمى بمذا الاسم . « معجم البلدان » ٩٩٩/١ ، « معجم المعالم الجغرافية » ص٤٢ .
  - (٧) «الإشارة» ص١٢٧.

4









ight ctrl 🔊 🔇

قوله : « ابن شهاب » ، تقدم أنه الزُّهري شيخ الإسلام ، وأحد الأعلام .

قوله: « في نحر الظهيرة» ، النحر بفتح النون ، وإسكان الحاء المهملة ، والظهيرة بفتح الظاء المشالة ، وكسر الهاء ، أي : وقت الزوال .

قوله: «قال قائل لأبي بكر» ، هذا القائل لا أعرفه ، والله أعلم به ، والظاهر أنه مسلم ؛ لأنه قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان كافراً لقال: هذا محمد . والله أعلم .

والذي رأيته لبعض الحفاظ أنه عامر بن فُهيرة مولى الصِّديق ، وما أدري الآن عبارته ، فما أدري هل قال ذلك نقلاً أو نقصها ، ثم راجعته فقال : يحتمل أن يفسر بعامر بن فُهَيرة .

قوله: « متقنعاً » ، قال الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية: وأما الطيلسان فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبسه ، ولا أحد من الصحابة ، بل قد ثبت في « صحيح مسلم » ، من حديث النّواس بن سَمْعَان (۱) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدحال ، فقال : « يخرج معه سبعون ألفاً من يهود أصبهان ، عليهم الطيالسة »(۱) ، ورأى أنس رضي الله عنه جماعة عليهم الطيالسة ، فقال : ما أشبههم بيهود خيبر .

ومن ههنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف ؟ لما روى أبو داود ، والحاكم في « المستدرك »(٢) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من تشبّه بقوم فهو منهم »(٤) ، وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم « ليس منا من

 <sup>(</sup>۱) هو : التواس -بتشديد الواو ثم مهملة - بن سَمْعَان بن خالد الكلابي أو الأنصاري ، صحابي مشهور ، سكن
 الشام . بخ م ٤ . « التقريب » برقم(٧٢٠١) ، « الإصابة » ٤٧٨/٦ (٨٨٢٨) .

<sup>(</sup>٢) « صحيح مسلم » برقم(٢٩٤٤) ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب في بقية من أحاديث الدحال .

٣) لم أعثر على الحديث في «مستدرك الحاكم»، والزيلعي لم يذكر المستدرك. انظر «نصب الراية» ٣٤٧/٤ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في « سننه » برقم(٤٠٣١) ، كتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة ، قال الزيلعي في « نصب الراية » ٣٤٧/٤ : عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعيف .











وقيل في اسم أبيه : أرقد ، والدِّيل ، بكسر الدال ، وإسكان المثناة تحت وباللام ، من كنانة ، وزعم بعضهم أنه الدُّول ، بضم الدال ، وإسكان الواو ، ووهم من قال : أن الدُّول : امرأة من كنانة ، بل ذاك بالهمزة ، وجاء فيه الليثي ، والليث والدِّيل أخوان .

قوله: « خِرِّيتاً » )، هو بكسر الخاء المعجمة ، ثم راء مكسورة مشددة ، ثم مثناة تحت ساكنة ، ثم مثناة فوق ، وهو مثال سكير وخمير وشريب ، وهو مفسر في الأصل ، بالماهر بالهداية .

وأوضح من هذا التفسير أنه : الدليل الحاذق العارف بالطرق ، وجمعه خرارت . ولفظ « النهاية » : « الخِرِّيت : الماهر الذي يهتدي ، لأخرات المفازة ، وهي طرقها الخفية ومضايقها ، وقيل: أراد يهتدي كمثل خرت الإبرة من الطريق »(١). انتهى. وكله بمعنى واحد .

قوله: « حِلْفاً » ، تقدم أنه بكسر الحاء المهملة ، وإسكان اللام ، وتقدم ما هو وفي حفظى أنه يجوز فيه فتح الحاء وكسر اللام .

قوله: « في آل العاص بن وائل» ، تقدم ترجمة العاص بن وائل السهمي هذا ، وأنه من المستهزئين ، وأنه هلك على كفره ، وتقدم بما هلك ، وهو والد عمرو بن العاص وإخوته .

قوله: « فأمناه» ، هو بكسر الميم المخففة ، وهذا ظاهر .

قوله: « والدليل » ، تقدم أعلاه اسمه ، واسم أبيه ، وأن الدليل أسلم بعد ذلك و صحب .

قوله: «قال ابن شهاب» ، تقدم أنه الزُّهري ، وهذا ليس تعليقاً ، وإنما هو بالسند المتقدم ، وهو يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، غير أن شيخ ابن شهاب في القطعة المتقدمة عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وفي هذه القطعة عبدالرحمن بن مالك الْمَدْلِجِي ٢٠) ، عن أبيه مالك ٣) ، عن سُرَاقة . والله أعلم . فلا تظنه تعليقاً ، بل هو

<sup>(</sup>١) « النهاية » ١٩/٢ ، « لسان العرب » ٢٩/٢ مادة (خرت) .

 <sup>(</sup>٢) هو : عبدالرجمن بن مالك بن جُعشم -بضم الجيم والشين المعجمة بينهما مهملة ساكنة - وثقه النسائي ، من الثالثة . خ ق . « التقريب » برقم(٩٥ ٣٩٩) ، « التهذيب » ٢ / ٤٥ .

هو : مالك بن مالك بن جُعْشم المُدْلجي ، أخو سراقة الصحابي ، مقبول ، من الثانية . خ ف . « التقريب »



فإن قيل: ما اسم هذا الفرس؟

فالجواب: أن اسمه: العود ، كذا صرح بذلك بعضهم ، ولا أستحضره الآن . تما بدولا في فعمل من من من الذا من قال من الذا الذ

قوله: « فرفعتها » ، هو بتخفيف الفاء ، يقال: رفع الفرس في السير: إذا بالغ ، ورفعته يتعدى ولا يتعدى ، وكذلك رفعته ترفيعاً .

قوله : « إلى كِنانتي » ، هي بكسر الكاف : التي يجعل فيها السهام .

قوله: «الأزلام»، واحدها زُلَم -بفتحتین-، وهو القدح، والقدح واحد القداح، وهي عيدان السهام قبل أن تريش، ويركب فيها النصال، فإذا فعل ذلك بما فهي سهام، وواحد الأزلام أيضاً، زُلَم، بضم الزاي، وفتح اللام أيضاً، كان أهل الحاهلية يستقسمون بما ، مكتوب عليها الأمر والنهي: افعل ولا تفعل، فما خرج منها عملوا به، ويقال: إن الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بما كذلك، والأول أعرف (۱).

وقوله: « فاستقسمت كها » ، الاستقسام كها: هو الضرب كها ؛ لإخراج ماقسم الله لم من أمر وغيره بزعمهم (" ، قال الحافظ أبو العباس ابن تيمية: إن القرعة التي مع الطرقية التي فيها ا ب ج د من الأزلام ، ونقل ذلك عن أبي جعفر النّحًاس ، كذا في حفظى . والله أعلم .

قوله: « ساخت يدا فرسي في الأرض » ، يقال: ساخت تسوخ وتسيخ: دخلت فيها وغابت ، مثل ناخت . والله أعلم . [٧٧/ب]

قوله: « عُمَّان » ، قال المؤلف في الفوائد الآتية عقيب حديث الهجرة: « والعثان – بضم العين المهملة ، والثاء المثلثة ، يعني المخففة – : شبه الدخان ، وهو مفسر في الخبر بذلك ، وجمعه عواث »(٢) . انتهى .

وكذا قال السُّهَيِّليِّ : « وعواثن جمع عُثَان على غير قياس »(٤) .

وفي « الصحاح» : « العُثَان : الدخان ، وكذلك العَثَن ، وجمعها عَواثِن ودواخن ،

Right Ctrl 🔊 🚳

<sup>(</sup>١) انظر « النهاية » ٣١١/٢ ، « لسان العرب » ٢٧٠/١٢ مادة (ز لم) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « النهاية » ۱۳/٤ ، « لسان العرب » ۲۱/۱۲ مادة (قسم) .

<sup>(</sup>٣) «عيون الأثر» ١/٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) « الروض» ۳۲۲/۲ .

ولا يعرف لهما نظير »(١) .

قوله: «أنْ سيظهر»، هو مرفوع، وأن قبله محففة من الثقيلة، وتقديره: أنه سيظهر، وهذا ظاهر.

قوله: « الدية » ، تقدم ألها مائة من الإبل .

قوله: « فلم يَوْزُآفِيْ » ، يقال: رَزَأت الرجل أَرْزُه و رُزْءاً ومَرْزِئة: إذا أصبت منه خيراً ما ، وكان يقال: ما رزأته ماله ، وما رزيته –بالكسر– ، أي: ما نقصته ، وهو بفتح أوله ، وإسكان الراء ، ثم زاي ، ثم همزة (٢٠ .

قوله : « أَخْفِ عَنا » ، هو بفتح الهمزة ؛ لأنه رباعي ، وهذا ظاهر .

قوله: «وأمر عامر بن فهيرة ، فكتب لي في ربعة من أدم» ، وفي «الشفا» للقاضي عياض رحمه الله ذكر أن عامر بن فهيرة كتب ، ثم قال: «وقيل أبو بكر» . انتهى .

وسيأتي مستند هذا القول الثابي .

: تنبيــه:

وقع في « سيرة ابن إسحاق» ، أن أبا بكر أمره عليه السلام ، فكتب لسراقة في عظم ، أو رقعة ، أو في خزفة (٢٠) . انتهى .

والظاهر أن عامر بن فُهيرة لما كتب أولاً طلب سراقة كتابة الصَّدِّيق ، وذلك لأنه رحل كبير مشهور الكتابة والترجمة ، وعامر مولى ، وقد لا تُعرف كتابته ، وهذا كثير في العادة ، يقول الشخص : ما أريد إلا كتابة فلان أو شهادة فلان ، وذلك لعِظَمه أو عدالته أو شهرته . والله أعلم .

قوله: «قال ابن شهاب: وفأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم...» إلى آخره ، هذا ليس تعليقاً ، ولكنه بالسند المتقدم يجيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، وهو الزُّهري ، عن عروة ، ولكن هذا مرسل ، والأول مسند ، وهذا ظاهر عند أهله . والله أعلم .

Right Ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>١) « الصحاح » ٢٦/٦ مادة (عثن) .

<sup>(</sup>٢) انظر « العين » ٣٨٢/٧ ، « النهاية » ٢١٨/٢ مادة (رزأ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « سيرة ابن هشام » ١٧/٣ .







وقال موسى بن عقبة : كان لسهيل بن رافع ولأخيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مربداً ، شهد سهيل بن رافع هذا بدراً وأُحداً والخندق والمشاهد كلها ، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب . انتهى .

وكذا قال الذهبي أن سهيلاً شهد بدراً ، ولم يذكر ذلك في سهيل المكبّر ، لكنه قال : «سهل بن رافع بن أبي عمرو بن عبيد ، شهد أُحداً ، وتوفي في خلافة عمر ، روت عنه بنته عُمَيرة (٢٠) ، ولها صحبة ، كذا أخرجه ابن منده ، وأما أبو عمر فنسبه إلى بني النجار ، وقال : له أخ يسمى سهيلاً ، وهما اليتيمان صاحبا المربد الذي بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد شهد سهيل بدراً ، وخبط أبو نعيم فيه »(٢٠) . انتهى .

وقد ذكر مؤلف هذه السيرة سهلاً وسهيلاً في البدريين ، ابني رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم . والله أعلم .

قوله: «في حِجْر سعد بن زرارة» ، كذا في النسخة ، وكذا للرواة كما قاله ابن قُرْقُول ، كذا لهم ، والصواب أسعد ، وإنما سعد أخوه ، وقد جاء ذكره في جامع «الموطأ» أن سعد بن زرارة اكتوى(١) عند أكثر شيوخنا ، وكان عند الباجي وأبي عمر أسعد ، وكذا أسعد الابن بكير ، وهو الصواب . انتهى .

وأسعد بن زرارة بن عدس ، صحابي مشهور ، أحد النقباء ، تقدم بعض ترجمته ، أخرج له أحمد في « المسند» .

ight ctrl 🔊 🚷

۱۱) انظر ( الاستيعاب ) ۲۹۳/۲ .

<sup>(</sup>٢) هي : عُمَيرة بنت سهل بن رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن تعلبة الأنصارية الحزرجية ، كان أبوها سهل حرج ها وبصاع من تمر ، فقال يا رسول الله : إن لي إليك حاجة ، قال : وماهي؟ قال : تدعو الله لي ولاينتي ، وتمسح رأسها ، قالت عميرة : فوضع كفه عليً ... إلى . انظر « الطبقات الكبرى » ٢٤٦/٨ ، « الاستيعاب » ١٨٨٨/٤ ، « الإصابة » ٣٨/٨ (١٥٣١) .

<sup>(</sup>٣) « تجريد أسماء الصحابة » ٢ (٢٥٥٥) ٢ (٢٥٥٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر « موطأ مالك » ٢/٤٤/٩ (١٦٩٠) ، كتاب العين ، باب تعالج المريض .

وقد تقدم أن ابن الجوزي ذكره فيهم ، أي : في المنافقين ، وقد وعدت أن أذكر المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكني أذكرهم حيث ذكر بعضهم المؤلف بعد هذا ، وقد عد سعد بن زرارة غير واحد صحابياً ، وقد ذكره ابن عبدالبر فيهم ، ثم قال : « وفيه نظر ، وأخشى أن لا يكون أدرك الإسلام ؛ لأن أكثرهم لم يذكره »(٢) . انتهى .

وقد كتب تجاه هذا الكلام ابن الأمين ما لفظه: «أدرك الإسلام ، وامتنع أكثرهم من ذكره ؛ لما ذكره الواقدي أن زيد بن ثابت ذكر قوما من المنافقين في غزوة تبوك ، فقال: ومن بني النجار من لا بارك الله فيه ، فقيل: من يا أبا سعيد؟ فقال: سعد بن زرارة ، وقيس بن قهد» ، وقد تقدم هذا قبل هذا .

وقد ذكره الذهبي في « تجريده» ، و لم يتعرض لشيء من نفاقه . والله أعلم .

قوله: «في حجر سعد»، تقدم أن صواها أسعد، وفي «غريب الحديث»، لأبي عبيد القاسم بن سلام: «وكانا يتيمين في حجر معاذ ابن عَفْراء»(۱)، وكذلك في السير، وفي خ ما قد رأيت، وكذا قاله ابن عبدالبر في «الاستيعاب»: «في حجر أبي أمامة، أسعد بن زرارة»(١).

ورأيت في « تاريخ المدينة المشرفة » ، للإمام زين الدين ابن حسين المراغي ، من مراغة الصعيد ، وكان قاضياً بالمدينة المشرفة ، ورأيته مراراً كثيرة بالقاهرة ، واجتمعت به بالمدينة المشرفة ، وهو من فضلاء طلبة الشيخ الإمام جمال الدين الإسنوي : أن اليتيمين كانا لأبي أيوب الأنصاري(°) ، وأسعد وأخوه سعداً ، ومعاذ ابن عفراء ، وأبو أيوب

0

Right Ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٦١/٦.

<sup>(</sup>۲) « الاستيعاب » ۲/۱۹٥ .

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» ١/٧٤٢ مادة (ربد).

<sup>(</sup>٤) « الاستيعاب » ٢/٣/٢ .

 <sup>(</sup>٥) هو: خالد بن زيد بن كليب الأنصاري ، أبو أيوب ، من كبار الصحابة ، شهد بدراً ، ونزل النبي صلى الله
 عليه وسلم حين قدم المدينة عليه ، مات غازياً بالروم سنة خمسين ، وقبل بعدها . ع . «التقريب»



والأرضين لليتيمين .

وأما ماذكر قبل أن أبا أيوب شراها منهما محمول على المحاز أنه كان متكلماً بينهما ، أو أنه عقد معهما بطريق الوكالة أو الوصية ، أو أهما أرض ثالثة ، وفيه بعد . والله أعلم .

قوله: « فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، تقدم قريباً وبعيداً أن طفق بكسر الفاء ، وتفتح ، ومعناه : حعل .

قوله : « اللَّبن » ، هو الذي يبنى به وهو بفتح اللام ، وكسر الموحدة ، ويجوز فيه تسكينها . [۸/۱]

قوله: « هذا الحمال لا حمال خيبر » ، قال المؤلف في الفوائد بعد هذا: « الحِمَال جمع أو مصدر ، أي : هذا الحِمل أو المحمول من اللبن ، أفضل من حِمال حيير التمر والزبيب المحمول منها قبل رواه المستملي بالجيم فيهما ، وله وحه ، والأول أظهر »(١) . انتهى . ولفظ « المطالع» نحوه .

والحِمال ، بالحاء المهملة المكسورة ، وكذا في « النهاية »(١) ، غير أنه لم ينبه على أنه روي بالجيم .

وقوله: «أحمال خيبر»، هو بالرفع، وكثيراً ما يقرؤه الناس بالنصب، وقد أخبرت عن بعض النحاة من أصحابنا الحلبيين أنه قال: من قال: إن النصب [جائز](") ، لم أجد له وجها . انتهى .

قوله : « تُمَثَّل بشعر رجل من المسلمين » ، لم يسم في قوله : « بشِعْر رجل » ، هذا إنما يكون شعراً إذا حذف (أل) من اللهم ، فيبقى لَهُمَّ ، ويكسر همزة (فارحم) ، فإذا فعل ذلك صار رجزا ، وفي كونه شعرا قولان تقدما ، الصحيح أنه شعر ، وسيأتي أن صاحبه قاله على الصواب ، فغيّره بعض الرواة ، وهذا الكلام الذي قال فيه : تمثل بشعر

Right Ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>١) «عيون الأثر» ١/٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر « النهاية » ١/٣٤٤ ، « لسان العرب » ١١/٤/١١ مادة (حمل) .

<sup>(</sup>٣) (حائز) لا يوحد في الأصل .



























floS مراراً ، فليــُحرر . أخو أم معبد<sup>(؛)</sup> . (1) ( IK Zall » 1/013. 4 . 189,0

ight ctrl 🔊 🔇



























614

0

0

Right Ctrl 🖭 🔕

قوله : « سبيلها » ، يعني ناقته ، ولأحل ذلك قال : لناقته ، يعني التي هاجر عليها ، وقد تقدم الكلام في اسمها .

قوله : « دار بني بياضة » ، المراد بالدار : الحارة والمحلة .

قوله: «هلم إلينا»، تقدم الكلام على هلم، وأن لغة أهل الحجاز تقال للواحد وللاثنين والجماعة المؤنث والمذكر هلم، وتقدم ألها لغة القرآن، وقد تقدم لغة غيرهم(١).

قوله: «بني بلحارث بن الخزرج»، هو بفتح الموحدة، وإسكان اللام، أي : بني الحارث، وهذا من شواذ التخفيف ؛ لأن النون واللام قريبا المخرج، فلما لم يمكنهم الإدغام بسكون اللام حذفوا النون، وكذلك يفعلون بكل قبيلة يظهر فيها لام التعريف، مثل بلعنبر، وبلقين، أي : بني العنبر وبني القين، وأما إذا لم يظهر اللام فلا يكون ذلك، والنسبة إلى بلقين قيني، ولا تقل بلقيني، وهذا الذي ذكرته ظاهر، غير أيي لما دخلت القاهرة في الرحلة التانية سألني بعض الطلبة فقال : هل تعرف شخصاً في الصحابة من بلقين؟ يعني القرية التي على باب المحلة الكبرى، وهي قرية شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان بن نصير البُلقيني، فأعجزي ذلك، إلى أن رأيت شخصاً في الصحابة من بلقين، أي : من بني القين من بني أسد، روى له أبو يعلى الموصلي، روى عنه : عبدالله بن شقيق، أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وحاء له رجل من بلقين في ذكر المغضوب عليهم ولا الضالين، فعرفت أن السائل حرّف. والله أعلم.

قوله: « دِنْياً » انتهى ، أي: لَخّاً وهو لاصق النسب ، وقد أرسل بعض من يزعم أنه عالم في هذه الأيام مع طالب يسألني عن التلفظ كا ومعناها ، ولم يذكر المُرْسِل ، ولا أنه مُرْسَل من عند أحد ، لكن أنا فهمت ذلك يقول : هو ابن عم دني ودِنيا ودُنياً ، وإذا ضممت الدال لم تجر ، وإذا كسرت إن شئت حريت ، وإن شئت لم تجر ، فإذا أضفت العم إلي معرفة لم يجز الخفض في دني ، كقولك هو ابن عَمَّه دِنْياً ودِنْيةً ؛ لأن دِنْياً نكرة لا تكون نعتاً لمعرفة ، وتقدم تفسير لحاً ، وانتصب لحاً على الحال ؛ لأن ما قبله معرفة ، وتقول في النكرة هو ابن عم لح بالكسر للعم ، وكذلك المؤنث والاثنان

<sup>(</sup>١) انظر « مفردات ألفاظ القرآن » ص٤٤٨ ، « النهاية » ٣٦٩/١ ، « لسان العرب » ٦١٧/١٢ مادة (هلم) .

قوله : « اعترضه سَلِيط بن قيس» انتهي ، هذا هو سليط -بفتح السين ، وكسر اللام ، وفي أخره طاء مهملتين– بن قيس بن عمرو بن عبيد ، روى عنه ابنه عبدالله ،

قوله : « وأبو سليط» ، مثل الذي تقدم ، أسيرة بن أبي خارجة ، تقدم الكلام عليه مطولاً فانظره.

قوله: « هِرْبد » ، تقدم أنه بكسر الميم ، وإسكان الراء ، وفتح الموحدة ، وبالدال المهملة ، وتقدم ماهو . [١/٨٢]

قوله : « لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار » إلى أن قال : « سهل وسهيل » ، تقدم الكلام عليهما قريبا ، فانظر ذلك إن أردت .

قوله: « في حجر معاذ ابن عفراء» ، تقدم الكلام على أهما في حجر هذا ، أو حجر أبي أيوب ، أو حجر أسعد بن زرارة ، كما في « الصحيح» ، وذكرت جمعاً قبل ذلك ، فانظره .

قوله : « ورَزَهَت» ، الرازم من الإبل الثابت على الأرض الذي لا تقوم من الهزال ، وقد رَزَمَت الناقة تَرْزِم ، وتَرْزُم رُزُوماً ورُزَاماً -بالضم- : قامت من الإعياء والهزال ولم تتحرك ، فهي رزام ، وفي النسخة المقابل عليها نسختي ثانياً : وأرْزَمت بالهمز .

قال أبو زيد: الرُّزَمة -بالتحريك-: صوت الناقة تخرجه من حلقها لا تفتح به فاها ، وذلك على ولدها حين ترأمه ، قال : والحنين أشد من الرَّزُمة ، وقد أرزمت الناقة(٢).

قال السُّهَيْليّ بحلحلت : « ورزمت وألقت بجراهًا ، أي : بعنقها ، وفسره ابن قتيبة

ight ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>١) انظر « الصحاح » ٢٩٢/٦ ، « تاج العروس » ٧٠/٣٨ مادة (دنا) .

<sup>(</sup>۲) انظر « النهاية » ۲۲۰/۲ ، « لسان العرب» ۲۲/۱۲ ، « القاموس» ص۱٤۳۸ مادة (رزم) .

على تلحلح ، أي : لزم مكانه ولم يبرح ، وأنشد بيتاً ذكره السُّهيَّليِّ ، ثم قال : وأما تحلحل بتقديم الحاء على اللام ، فمعناه : زال عن موضعه ، وهذا الذي قاله قوي من جهة الاشتقاق ، فإن التلحلح يشبه أن يكون من لححت عينه إذا التصقت وهو ابن عمر لحا ، وأما التحلحل فاشتقاقه من الحل ، والارتحال بين ؛ لأنه انفكاك عن شيء ، ولكن الرواية في « سيرة ابن إسحاق» : تحلحلت ، بتقديم الحاء ، وهو خلاف المعنى ، إلا أن يكون مقلوباً من تلحلحت ، فيكون معناه لصقت يموضعها ، وأقامت على المعنى الذي فسره ابن قتيبة في تلحلحت »(1) .

وأما قوله: «ورزمت»، فيقال: رزمت الناقة رزوماً: إذا قامت من الكلال، ونوق رزمى، وأما أرزمت بالألف فمعناه: رغت ورجعت في رغائها، ويقال: منه أرزم الرعد، وأرزمت الريح، قاله صاحب « العين»(\*\*). انتهى.

## فائــــدة :

قال السُّهَيْليِّ وفي غير هذه السيرة : إنها لما ألقت بجِرَانها في دار بني النجار ، حعل رجل من بني سلمة وهو حبار بن صخر ينخسها رجاء أن تقوم فتترل في دار بني سلمة ، فلم تفعل . انتهى .

قوله: « ووضعت جِرَاها» ، الحران للبعير -بكسر الحيم ، وتخفيف الراء ، وفي آخره نون-: للبعير مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره ، والجمع حرن ، وكذلك من الفرس ".

وقال السُّهَيْليّ : « وألقت بحرَاهَا ، أي : بعنقها »(نه ، وقد تقدم عنه قبيل هذا .

قوله: «واحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحمله...»، إلى آخره، قال بعض أشياخي فيما قرأته عليه: روى ابن عساكر في كتابه في ترجمة تُبَّع بن حسان الحِمْيَري لما قدم مكة، وكسا الكعبة، وخرج إلى يثرب، وكان في [ركابه] (ا) مائة ألف وثلاثين

ight ctrl 🔊 🚷

 <sup>(</sup>۱) «الروض» ۲/۵۳۵.

<sup>(</sup>٢) انظر « العين » ٧/٥٦٩ ، « لسان العرب » ٢٣٨/١٢ مادة (رزم) .

<sup>(</sup>٣) انظر « النهاية » ٢٦٣/١ ، « لسان العرب » ٨٦/١٣ مادة (حرن) .

<sup>(</sup>٤) « الروض » ٢/٥٣٥ .

<sup>(</sup>١) (ركابه) لا يوحد في الأصل .













ight ctrl 🔊 🔇

عروة الذي ذكره الشعراء ، والعقيق الآخر أكبر من هذا ، وفيه بئر على مقربة منه ، وهو من بلاد مزينة ، وهو الذي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث ، ثم أقطعه عمر الناس ، فعلى هذا تحمل المسافتان ، لا على الحلاف ، والعقيق الذي جاء فيه أنك مبارك هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة ، وهو الأقرب منهما ، والعقيق الذي فيه أنه مهمل أهل العراق من ذات عرق ، والظاهر أن هذا والذي قبله ليسا مرادين ، والظاهر أن المراد أحد الأولين . والله أعلم .

قوله: « ثم لم يُحدَث فيه شيء » ، يحدَث مبني لما لم يسم فاعله ، وشيء مرفوع منون ، نائب مناب الفاعل .

قوله: «إلى أن ولِي الوليد بن عبدالملك» ، هذا هو الوليد بن عبدالملك كما ذكر ، وقد توفي عبدالملك لعشر خلون من شوال سنة ست وثمانين ، وبويع لابنه الوليد أبي العباس المنتقم ، وتوفي في منتصف جمادى الآخرة سنة ستٍ وتسعين ، وكانت ولايته تسع سنين وتسعة أشهر . والله أعلم .

قوله: «وقسيَّقِسَاء» ، الفُسيَّقِسَاء ، بضم الفاف ، وفتح السين المهملة ، ثم مثناة تحت ساكنة ، ثم فاء مكسورة ، ثم سين آخرى ممدود ، هكذا أسمع الناس ينطقون به ، وكذا رأيته مجوداً بخط الإمام الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم في الجزء الأول من تاريخه بحَلب في غير موضع ، وهي هذه الفصوص الصغار التي تعمل من زحاج معمول على وجهها ماء ذهب ، وتارة خُضرة ، وتارة حُمرة ، وتارة صفرة وألوان ، وهي موجودة كثيراً بجامع دمشق في حيطانه من داخل وبيت المقدس وغيره (۱) .

وقد رأيتها كذا مضبوطة بالقلم في « مطالع ابن قرقول » ، في الزاي مع الحاء ، فقال ما لفظه : « وزخرفة المساحد تزويقها بالنقش والتلوين بالأصباغ ، وأصله التزيين بالذهب يطلى على الشيء كما فعل بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيام الوليد بالفُسيَّفِسَاء ،

<sup>(</sup>۱) هو : بلال بن الحارث بن عُصيم بن سعيد بن قرَّة بن خَلاوة تُعلية بن ثور ، أبو عبدالرحمن المزيني ، صحابي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم العقيق ، وكان صاحب لواء مزينة بوم الفتح ، وكان يسكن وراء المدينة تُم تُحوِّل إلى البصرة ، مات سنة سنين ، وله ثمانون سنة . «أسد الغابة » ۲۲/۱ (٤٩١) ، «الاستيعاب» ما ١٨٣/١ ، «الإصابة» ٢٢/١ (٧٣٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر « لسان العرب » ١٦٤/٦ ، « تاج العروس » ١٦/٥٣٦ مادة (فسس) .

floS

قوله: «وبثمانين صانعاً من الروم القبط»، قال المحب الطبري، فأمر يعني عمر بن عبدالعزيز بالزيادة فيه، وبعث إلى صاحب الروم يطلب إليه أن يعينه بعُمَّال وفُسَيْفِسَاء، فبعث إليه بأربعين من الروم، وأربعين من القبط، وبعث إليه بأربعين ألف مثقال ذهباً، وقيل: ثمانين ألف، وبعث إليه بفُسَيْفِسَاء، فهدم عمر بن عبدالعزيز المسجد، وأحمى النورة التي يعمل فيها الفُسيَفِسَاء، وعمل الأساس بالحجارة، والحدار بالحجارة المطابقة القصة، وجعل عُمد المسجد من حجارة حشوها عُمد الحديد والرصاص، وكان طوله مائتي ذراع، وعرضه في مقدمه مائتين، وفي مؤخره ثمانين ومائة، ونقل مع هذا أشياء أخر، ثم قال في آخره: ذكر الأكثر من هذا الحافظ الحب ابن النجار، وذكره غيره. انتهى.

قوله: «صالح بن كيْسان» (۱) ، رأيت في « ثقات ابن حبان» ما لفظه: «صالح بن كيْسان مولى بني غفار ، ومن أهل المدينة وكان مؤدّباً لعمر بن عبدالعزيز ، روى عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، والزُّهري ، ونافع ، وكان من فقهاء أهل المدينة ، والجماعين للحديث والفقه ، من ذوي الهيبة والمروءة ، كنيته أبو محمد ، روى عنه عمرو بن دينار ، ومالك ، وأهل المدينة ، وقد قيل : إنه سمع ابن عمر ، وما أرى ذلك بمحفوظ ، ومات صالح بعد سنة أربعين ومائة »(۱) . انتهى .

والظاهر أنه هذا . والله أعلم . فإن كان هذا فصالح بن كُيْسان صاحب هذه الترجمة من كبار الأئمة ، وقد روى له أصحاب الكتب الستة ، وله ترجمة في « الكمال » ، و « التهذيب » ، و « الكاشف » . والله أعلم . وذكره في « الميزان » ، وصحح عليه ، فقال : « رمى بالقدر ، ولا يصح عنه »(٢) . انتهى .

وإن كان غيره فلا أعرفه . والله أعلم .

قوله: « حتى استخلف المهدى ، قال الواقدي بعث المهدي...» إلخ ، المهدي هو

Right Ctrl 🔊 🚷

<sup>(</sup>۱) هو : صالح بن كَيْسان المدين ، أبو محمد ، أو أبو الحارث ، مؤدّب ولد عمر بن عبدالعزيز ، ثقة ثبت فقيه ، مات بعد سنة ثلاثين ومئة ، أو بعد الأربعين ومئة ، ع . «التقريب» برقم(٢٨٨٤) ، «التهذيب» . ١٩٨/٢ .

<sup>(</sup>۲) (الثقات)، لابن حبان ٦/٤٥٤ (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر « الميزان » ٣٨٢٨) ٤ (٣٨٢٨) .













قوله : « قود» ، هو بفتح القاف والواو ، وبالدال المهملة ، والقود : القصاص(١) . قوله : « إلا أن يُرضِي ولي المقتول» ، يُرضِي ، بضم أوله رباعي ، وولي مفعول منصوب ، والفاعل هو ، أي : القاتل ، ويجوز أن يكون يرضى بفتح أوله ثلاثي ، وولى فاعل يرضى . والله أعلم .

قوله: «أَنْ يَنْصُر مُحْدِثاً » ، المُحْدِث -بكسر الدال- ، أي : خائناً (٢) ، ومعناه : أن ينصر خائناً أو يؤويه أو يجيره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص ، وقد ورد في « الصحيح » : « من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً »(") ، بكسر الدال ، من مُحدث ، وفتحها ، فالكسر على ما قلتُه ، والفتح : هو الأمر المبتدع نفسه ، ويكون بمعني النصر في الحديث الرِّضي به والصبر عليه ، فإنه إذا رُضِي بالبدعة وأقر فاعلها و لم ينكرها عليه فقد نصرها ، وهذا المعنى قالوه في قوله : « أو آوى محدِثاً » ، أي : من رضى ببدعة أقر فاعلها عليها ، فقد أواه ، أو لا يمتنع أن يجيء هنا أيضاً فتح الدال من محدث وكسرها ، ولم أر ذلك ولا أعلم في الأول ضبطاً لأحد ، إلا أنه حائز في المعنى ، فإن كانت الرواية بالفتح أو الكسر ، فتتبع . والله أعلم .

توله : « ولا يؤخذ منه صَرُّف ولا عَدَّل » ، يؤخذ مبني لما لم يسم فاعله ، وصرف مرفوع منون نائب الفاعل ، وعدل: معطوف عليه ، وقد تكررت هاتان اللفظتان في الأحاديث ، فالصرف : التوبة ، وقيل : النافلة ، والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة (١٠) .

وفي « المطالع» : « الصرف : التوبة ، وقيل : الحيلة ، وقيل : تصرفاً في فعل» (°) . وبقى في كل من الصرف والعدل غير ما ذكرت ، تركته اختصاراً

قوله : « وأن يهود بني عوف» ، وكذلك يهود بني النجار ، وبني الحارث ، وبني ساعدة ، وبني حشم ، وبني الأوس ، وبني ثعلبة ، وكذلك غير ذلك من قبائل الأنصار ، واعلم أن اليهود بنو إسرائيل ، وجملة من كان منهم بالمدينة وخيبر إنما هم

- (١) انظر « النهاية » ١١٩/٤ ، « لسان العرب » ٣٧٠/٣ مادة (قود) .
- (٢) انظر «النهاية» ١/٠٥٠ ، « لسان العرب» ١٣١/٢ مادة (حدث) .
- (٣) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم(١٨٦٧)، في أبواب فضائل المدينة، وبرقم(٧٣٠٦)، في باب إثم من أوى محدثًا ، ومسلم في « صحيحه » برقم(١٣٦٦) ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة .
  - (3) انظر « النهاية » ٣ / ٢٤ ، « لسان العرب » ١٨٩/٩ مادة (صرف) .
    - (٥) « مشارق الأنوار » ٢/٤٥ مادة (صرف) .

0

ight ctrl 🔊 🚷

Right Ctrl 🔊 🔇

























المكسورة ، ثم زاي ، واعلم أن هذه النسبة لاثنين حافظين من أهل المغرب .

أحدهما: الحافظ أبو الحسن طاهر بن مُفَوِّز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطي (") ، أكثر عن أبي عمر ابن عبدالبر ، فكان من أثبت الناس فيه ، وسمع من غيره ، روى عنه : ابن أخيه الحافظ أبو بكر محمد بن حيدرة بن مُفَوِّز ، وابن سُكَّرة (") وغيرهما ، وكان حسن الخط ، كثير الضبط ، موصوف بالذكاء وسعة العلم ، ذكره ابن الدباغ ، وكان مولده سنة ٢٩٩ ، ومات في رابع شعبان سنة ٤٨٤ ، وهذا هو المراد فيهما يظهر .

وابن أخيه محمد بن حيدرة بن مُفَوِّز ، له رد حسن على أبي محمد بن حزم الظاهري ، يدل على تبحره وأمامته توفي سنة ٥٠٥ ، وله اثنتان وأربعون سنة نام . والله أعلم .

قوله: « وبين عكاشة » ، تقدم أنه بالتخفيف والتشديد ، وفتح العين فيهما . قوله: « ابن مِحْصَن » ، تقدم أنه بكسر الميم ، وإسكان الحاء ، وفتح الصاد المهملتين ، وهذا ظاهر أيضاً .

قوله: «والمُجَدَّر بن ذياد» ، المُجَدَّر ، بضم الميم ، وفتح الجيم ، وتشديد الذال المعجمة المفتوحة ، ثم راء ، واسمه: عبدالله بن ذياد ، وذياد بالتخفيف ، وسيأتي ضبطه قريباً ، وحكى فيه أبو عمر التشديد ، ابن عمرو بن مزينة ، كذا نسبه الأمير في «إكماله»(1) ، وسيأتي في غزوة بدر نسبه في كلام المؤلف ، وفيه عوض مزينة زمزمة ، وفي نسخة أخرى مزة .

وفي «إكمال الأمير» في عمارة: «زمزمة ، كما ذكره ، شهد بدراً ، وقتل أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى ، وقتله الحارث بن سويد بن

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ١٠٤٢/٤(١٠٤)، «سير أعلام النبلاء» ١٨٨/١٩، «طبقات الحفاظ»، للسيوطي ص٤٤٤(١٠٠٧).

<sup>(</sup>۲) هو : أبو علي بن سُكَرة ، حسين بن محمد بن فيره بن حيون الصدفي الأندلسي القاضي ، برع في الحديث وفتونه ، ارتحل في طلب الحديث منذ عام ٨١٤هـــ ، استشهد في وقعة مصاف قتندة سنة ١٤هــ عن ستين عاماً . انظر « مرآة الجنان» ٣/٠٢ ، « نفح الطيب » ٩٠/٢ ، « شذرات الذهب » ٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ٤/٥١٥ (١٠٦٠)، «سير أعلام النبلاء» ٢١/١٩، «طبقات الحفاظ»، للسيوطي ص٥٦٥ (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٤) انظر « الإكمال » ١٨٤/١ .

وسيأتي في هذه السيرة عن الواقدي أن الحارث أتى مسلماً بعد الفتح ، وكان قد ارتد ، فلحق بالمشركين ، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بالمُحَدِّر (١) . انتهى . ويأتي ذلك في كلام المؤلف بعيد خبر مُخيريق (١) .

قال الحافظ محمد بن ناصر (\*) في قول الأمير « ولحق بمكة كافراً» : سهو من الأمير ، بل كان مسلماً ولم يرتد عن إسلامه ، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم قصاصاً بالمُجَدَّر بن زياد بعد وقعة أحد ، وذلك أن المُجَدِّر كان قد قتل سويد بن الصامت في الحاهلية ، فلما كان يوم أحد وشهد المُجَدِّر والحارث جميعاً أحداً ولحقهم الاهزام ، رأى الحارث المُجَدِّر مولياً ، فظن أنه قتله يخفى ، فقتله في الهزيمة ولم يُعلم به أحداً ، فلما رجع الخارث المُجدِّر مولياً ، فظن أنه قتله يخفى ، فقتله في الهزيمة ولم يُعلم به أحداً ، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة أحد بعدما أصاهم الذي أصاهم إلى المدينة ، حاءه حبريل ، فأمره بقتل الحارث بن سويد بالمُجذَّر ، فأخبره أنه قتله غيلة ، فلما حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ، اعترف ، وقال : والله يا رسول الله ما رجعت عن الإسلام ، ولكن الشيطان سوّل في وأنا أديه دبتين ، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمر أبا دُحانة ، فقتله قوداً وهو على إسلامه ، وكانا من أهل بدر جميعاً ، ذكر ذلك الواقدي في المغازي (\*) . انتهى .

ثم ساق ابن نصر سنده بما ذكره عن الواقدي ، ثم قال : وإنما نقله الأمير من كتاب الدارقطني ، والدارقطني نقله من كتاب « الاشتقاق» ، لابن دُريد ، وأخطأ فيه ابن دريد ، وتبعه الدارقطني ، وكان يجب على الأمير أن ينظر في ذلك . انتهى .

4

<sup>(</sup>۱) « الإكمال » ۱۶۳/۷ .

<sup>(</sup>۲) انظر « مغازي الواقدي » ۱ /۳۰۳ – ۳۰۰ .

<sup>(</sup>٣) هو : مُخرِريق النضري الإسرائيلي ، من بني النضير ، كان من أحبار يهود وعلمائهم وأغنيائهم ، أوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم : « مخيريق خير بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم : « مخيريق خير يهود » . انظر « الطبقات الكبرى » ١/١٠ ، « الإصابة » ٥٠١/١) .

<sup>(\$)</sup> هو: أبو الفضل ، محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي السلامي ، المعروف بالسلامي ، ولد سنة ٢٦٠هـ. ، انظر «تذكرة الحفاظ» سنة ٢٥٠هـ. ، انظر «تذكرة الحفاظ» المعاطي ٤٦٣/٤ (١٠٧٩) ، «طبقات الحفاظ» ، للسيوطي ص١٢٨٩/٤) ، «طبقات الحفاظ» ، للسيوطي ص٢٤٤(٤٦٠) .

<sup>(</sup>٥) انظر « مغازي الواقدي » ١ /٣٠٥ - ٣٠٥ .





عن ابن عمر « بينما النبي صلى الله عليه وسلم حالس وعنده أبو بكر عليه عباءة قد خللها على صدره بخلال ، إذ نزل جبريل عليه السلام ، فأقرأه من الله تعالى السلام ، وقال : مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها؟ قال : يا جبريل أنفقَ مالَه عليَّ ، قال : فأقرئه من الله السلام وقل له : يقول لك ربك أراضٍ أنت عني في فقرك أم ساخط؟...»(١) ، وذكر الحديث ، وهو كذب . انتهى .

وأما أيوب بن مُدْرِك ، فهو بضم الميم ، وكسر الراء ، اسم فاعل من أدرك ، عن مكحول ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال مرة : كذاب ، وقال أبو حاتم ، والنسائي : متروك ، روى أيوب عن مُدْرِك ، عن مكحول ، نسخة موضوعة ، و لم يذكر هذا منها ، إلا أنه ربما وقف عليه من لا يدرك أحوال الرحال ، فيورده على أبي العباس ابن تيمية ؛ لأحل إنكاره الذي ذكرته عنه ، فلهذا ذكرت ذلك في سند هذا الحديث .

واعلم أن ابن تيمية رجل عالم ، له اطلاع كثير على السنن ، ولا ينكر هذه المؤاخاة إلا عن تروِّ وتثبت ، ولا ينبغي أن يرد عليه بالهوينا ، وقد ذكرت لك فيما مضى أي لم أقف على حديث في الرد عليه إلا ما ذكرته لك عن ابن عبدالبر ، ولعل حوابه ما ذكرته هناك . والله أعلم .

## : تنبیسه:

sto2

في هذا الحديث الذي نحن فيه علة أخرى ، وهو أن مكحولا لم ير أبا أمامة ، قاله أبو حاتم ، وقال أبو حاتم أيضاً : سألت أبا مُسْهِر (١) : هل سمع مكحول من أحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال : ما صح عندنا إلا أنس بن مالك (١) .

وذكر الترمذي في « جامعه » مكحول ، قد سمع من واثلة بن الأسقع ، وأنس بن مالك ، وأبي هند الداري ، ويقال : إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هؤلاء الثلاثة(١) . انتهى لفظه .

قوله: « السلمي » ، تقدم أنه بضم السين ، وفتح اللام .

Right Ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>۱) « الميزان » م/١٢٨ .

<sup>(</sup>۲) هو : عبدالأعلى بن مُستهر الغساين ، تقدم .

<sup>(</sup>٣) انظر « الجرح » ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>۱) انظر « جامع الترمذي » ۲۹۲/۶ (۲۵۰۱) .









0















670

771/

سليمان بن سمرة . والله أعلم . [١/٨٧]

قوله: « وروينا عن الطبراني » ، تقدم ، هذا هو الحافظ المسند الرحّال أبو القاسم سليمان بن أحمد بن مطير ، وتقدم بعض ترجمته .

قوله: « ثنا أبو عبدالر هن النسائي » ، هذا هو الحافظ أحمد بن شعيب النسائي أبو عبدالر حمن ، صاحب « السنن » المشهورة ، فلا نطول بترجمته ؛ لأها مشهورة .

قوله: « ثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه» ، ابن الثانية يكتب بالألف ، ويرفع النون ؛ لأنه نسبة إلى أبيه وإلى راهويه ، وهو لقب أبيه .

قوله: «عن أبي محذورة»، تقدم الكلام عليها بظاهرها، وحديثه هذا رواه م د ت س ق ، ولكن مسلماً والنسائي من طريق إسحاق بن إبراهيم، ولهذا لم يذكر المؤلف إلا الاثنين ممن خرجه ؛ لألهما أخرجاه من طريقه . والله أعلم بخلاف البقية ، فإلهم أخرجوه من طريق غيره .

قوله: « فقال: الله أكبر ، الله أكبر » ، تقدم قريباً الكلام على راء أكبر الأولى ، فانظره .

قوله: « فوقع لنا عالياً... » إلخ ، وهذا من أعز الموافقات ، فاستغنى المؤلف عن أن يقول: فوقع لنا موافقة بقوله: من أعز الموافقات ، وقد تقدم أن الراوي إن وافقه في شيخه مع العلو ، فهو موافقة أو شيخ شيخه إلى آخر السند ، فيقال له: بدل ، وتقدم أن شرطهما العلو أولاً .

قوله : « أحبار يهود » ، تقدم أن يهود لا ينصرف ؛ للعلَمية والتأنيث غير مرة .

قوله: « وضِغْناً » )، هو - بكسر الضاد المعجمة غير المشالة ، وإسكان الغين المعجمة أيضاً وبالنون - : الحِقْد ، وكذا الضغينة ، وقد ضغِن عليه ، بكسر الغين ، ضغناً ، بفتحها(۱) .

قوله: «عسماً» ، هو بفتح العين والسين المهملتين ، معتل ، يقال: عسا الشيء يعسو عسواً ، وعساءً ، ممدود ، أي: يبس وصلب " .

قوله : « جُنَّة » ، فهي بضم الجيم ، وتشديد النون ، ثم تاء التأنيث ، أي : وقاية من

Right Ctrl 🔊 🔇

 <sup>(</sup>۱) انظر « النهاية » ۹۱/۳ ، « لسان العرب » ۲۵/۱۳ مادة (ضغن) .

<sup>(</sup>۲) انظر « النهاية » ۲۳۸/۳ ، « لسان العرب » ۱۳۹/۱ مادة (عسا) .







الخطاب فتح بيت المقدس والحابية ، ولا أعلم له ذكراً في المغازي ولا البعوث ولا السرايا ، ولعله كان معذوراً ، توفي [٨٨٨] سنة ثلاث وأربعين بالمدينة ، مناقبه حمة مشهورة ، فلا نطول بما ، وقد تقدم بعض ترجمته رضي الله عنه .

«للقواقِلة»، قال المؤلف: وهم بنوغنم، وبنو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ، القواقِلة : بفتح القاف ، وبعد الألف قاف أخرى ، لكنها

قوله: « روينا عن ابن سعد » ، تقدم مراراً أنه محمد بن سعد كاتب الواقدي ، صاحب « الطبقات » وغيرها ، وتقدم بعض ترجمته .

قوله: « أنا عبدالله بن عمرو ، أبو مَعْمَر المِنْقُري »(١) ، مَعْمَر ، بفتح الميمين ، وإسكان العين بينهما ، الحافظ المُقْعَد البصري ، عن : أبي الأشهب العُطَاردِي(٢٠) ، وعبدالوارث(٢) ، وعنه : خ د ، وأبو حاتم(١) ، والبرْ بي (١) حجة ، ليس له في الكتب شيء عن غير عبدالوارث ، وهو أثبت الناس ، قاله بعض الحفاظ ، توفي سنة ٢٢٤ .

قوله: « عن أنس بن مالك ، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة »(١) ، فذكر إسلام عبدالله بن سلام إلى آخره ، ثم قال : « رواه خ من حديث

4

<sup>(</sup>١) هو : عبدالله بن عمرو بن أبي الحَجَّاج التَّميمي ، أبو مَعْمَر الْمُقَعَد المِنْقَري -بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف– واسم أبي الحجاج : ميسرة ، ثقة ثبت ، رمي بالقدر ، من العاشرة مات سنة أربع وعشرين . ع . « التقريب » برقم (٣٤٩٨) ، « التهذيب » ٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) هو: جعفر بن حيَّان السُّعدي، أبو الأشهب العُطَاردِي البصري، مشهور بكنيته، ثقة، من السادسة، مات سنة خمس وستين ، وله خمس وتسعون سنة . ع . « التقريب » برقم(٩٣٥) ، « التهذيب » ٣٠٢/١ .

 <sup>(</sup>٣) هو : عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العَنْبري مولاهم ، أبو عُبيدة التَّنُوري -بفتح المُتناة وتشديد النون-البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة تمانين ومائة.ع. « التقريب » برقم ( ٢٥١ ع ) ، « التهذيب » ٢٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو: أبو حائم الرازي ، محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، تقدم .

<sup>(</sup>٥) هو : أبو العباس ، أحمد بن محمد بن عيسي بن الأزهر البرُّفي القاضي ، من أهل بغداد ، فقيه حنفي أستاذ الطحاوي، حافظ عارف بالحديث وعلله، صاحب المسند، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة . ١٨٠ه. . انظر « الثقات » ١/١٥ (١٢٢٠٥) ، « العير » ٢٩/٢ ، « طبقات الحنفية » ١/١١ (٢٢٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر «طبقات ابن سعد » ٢٣٦/١

























Right Ctrl 🔊 🔇







Right Ctrl 🔊 🚳

بالتخفيف ، يهودي معروف ، وتقدم ضبط مشكم .

قوله: «وقال مالك بن الصيف»، مالك هذا الظاهر هلاكه على كفره، وأما ضبط الصيف فمفهوم كلام الذهبي في «المشتبه» أنه بالضاد المعجمة؛ لأنه قال: الضيف، يعنى بالمعجمة بين وبالمهملة، فذكر شخصاً ليس هذا(1).

وأما الأمير فإنه لم يذكر هذا الاسم بالكلية .

وفي « سيرة ابن هشام»: « وعبدالله بن ضيف» ، قال ابن هشام: « ويقال: ابن صيف » ، ثم قال ابن هشام: ويقال: صيف » ، ثم قال ابن هشام: ويقال: صيف » ، ثم قال ابن هشام: ويقال: صيف » ، فظاهر هذه العبارة أن فيه ضبطين. والله أعلم.

قوله: « وقال ابن صَلُوبا القطيوين » ، كذا هو بقاف بالقلم في نسخة صحيحة ، ولا أعلم فيه غير ذلك ، غير أنه تقدم أن الفِطْيون بالفاء هو: عبارة عن كل من ولي أمر اليهود وملكهم ، ولعل هذه النسبة إلى ذلك . والله أعلم . ولا أعرف اسم ابن صَلوبا .

قوله: « ولما قدم أهل نجران من النصارى» ، سيأتي بعد هذا ذكر وفد نصارى بحران من كلام ابن إسحاق ، وأهم ستون راكباً ، فيهم أربعة عشر رحلاً من أشرافهم (٢٠) . والله أعلم .

قوله: « فنتبعك» ، هو منصوب ، وهو جواب النفي ، وهذا ظاهر ، ويجوز فيه الرفع .

قوله : « وقال رافع بن حريملة » ، تقدم ذكره في المنافقين ، وأن الظاهر استمراره على حاله . والله أعلم .

قوله : « وهب بن زيد » ، هذا منافق ، والظاهر استمراره على حاله . والله أعلم . قوله : « وكان حُييّ بن أخطب » ، تقدم أنه بضم الحاء وكسرها ، وتقدم أنه والد صفية أم المؤمنين ، وأنه قُتل في بني قريظة على يهوديته .

قوله: « وأبو ياسر بن أخطب» ، تقدم أن ياسراً بالمثناة تحت قبل الألف ، وقد تقدم الاختلاف الذي وقع في النسخ هل هو ياسر أو أبو ياسر ، وأن في « سيرة مغلطاي»

Right Ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>۱) انظر ( مشتبه الأسامي » ص١٥ .

<sup>(</sup>۲) « سيرة ابن هشام » ۳/۲۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر « سيرة بن هشام » ١١٢/٣ .



وتقدم أين هي من الطائف ومن مكة .

قوله: « وقال عبدالله بن صيف » ، تقدم الكلام عليه ، وكلام ابن إسحاق ، وابن هشام قريباً ، وأن الظاهر هلاكه على دينه . والله أعلم .

قوله: « وعدي بن زيد » ، هذا يهودي ، الظاهر هلاكه على دينه ، وذلك أي لم أر له ذكراً في الصحابة . والله أعلم .

قوله: « والحارث بن عوف» ، تقدم وقدمت أن الظاهر هلاكه على يهوديته . قوله: « وقال أبو نافع القرظي» ، هذا الظاهر هلاكه على دينه ، فإني لم أحد ذكره بإسلام .

قوله: «وهر شأس بن قيس»، هو بالشين المعجمة، وبعد الألف الهمزة الساكنة وتسهّل، سين مهملة، الظاهر هلاكه على كفره. والله أعلم.

قوله: « من إلفتهم » ، تقدم أن الإلفة بكسر الحمزة .

قوله: « بني قَيْلة » ، تقدم أن قيلة بفتح القاف ، وإسكان المثناة تحت ، ثم لام مفتوحة ، ثم تاء التأنيث ، وأهم بنو الأوس والخزرج ، وأن قيلة أمهم .

قوله : « فأمر شاباً من اليهود» ، هذا الشاب اليهودي لا أعرف اسمه .

قوله: « أعمد إليهم » ، هو همزة وصل ، وكسر الميم ، وقد قدمت أن عمد بفتح الميم في الماضي وكسرها في المستقبل ، عكس صعد ، وإني رأيت في حاشية نقلها عن اللّبلي أن عمد بفتح الميم في المستقبل ، وكسرها في الماضي ، على العكس من المعروف .

قوله: « بُعَاث » ، هو بضم الموحدة ، ثم عين مهملة مخففة ، وفي آخره ثاء مثلثة ، هذا المشهور فيه ، وحكى عن الخليل وغيره أنه بغين معجمة (١) .

قال في «المطالع»: «وقيده الأصيلي بالوجهين ، وعند القابسي بغين معجمة ، وآخره مثلثة بلا خلاف ، وهو: موضع من المدينة على ليلتين ، به حرب بين الأوس والحزرج ، كان الظهور فيها للأوس على الخزرج قبل المقدم ، ويجوز صرفه وعدم صرفه »(۲).

قال ابن الأثير في « لهايته » : [١٠٥٠] « أبعاث اسم حصن للأوس ، ومنهم من يقوله

Right Ctrl 🔊 🔇

<sup>(</sup>١) انظر « العين » ٤٠٢/٤ ، « لسان العرب » ١١٨/٢ مادة (بغث) .

<sup>(</sup>۲) انظر « مشارق الأنوار » ۱۵۱/۱ مادة (بعاث) .



























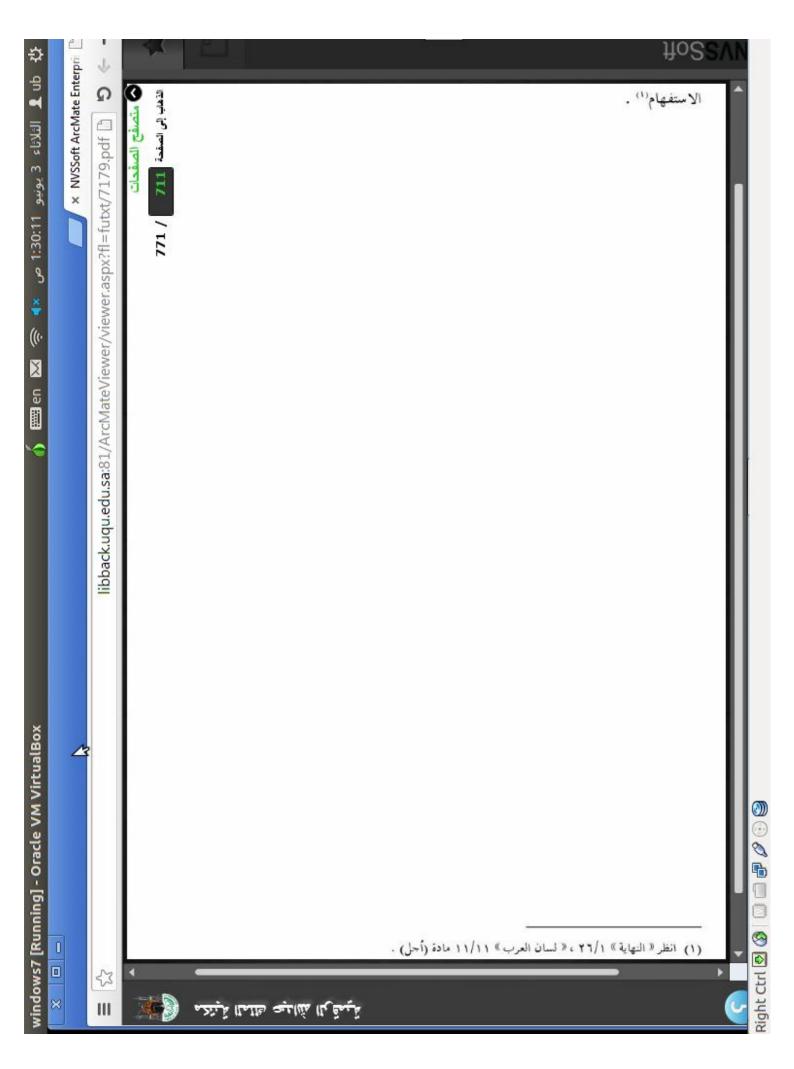















| ₽                                        | rpri 🕞                     | +                                                                   | <b>*</b>                         | Tho S S VI                                                                    | 1     |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| qn 7                                     | × NVSSoft ArcMate Enterpri | Ω                                                                   | <b>G</b> a                       | V19 ارفع يدك يا أعور!                                                         | 9     |
|                                          | Mate                       |                                                                     | الم الم<br>الم الم               | استصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وسعد                                | L     |
| الثلاثاء                                 | ft Arc                     | ] Jp                                                                | گ متصفع الم<br>التعاب إلى الصفدة | الإيمان بضع وستون شعبة                                                        | L     |
|                                          | VSSo                       | 79.6                                                                |                                  | اللهم أعز الإسلام بعمر أو أبي حهل                                             | L     |
| 3 يونيو                                  | Z<br>×                     | 1771                                                                | AL. 719                          | اللهم أعِز الإسلام بأجد الرحلين                                               | 1     |
| 100000                                   |                            | futxd                                                               |                                  | اللهم أيَّاد الإصلام بعصر                                                     | ı     |
| 1:32:32 ص                                |                            | :#E                                                                 | 711/                             | اللهم إليك أشكو ضَعف تُوقِ ، وقلة حِيلتي                                      | ı     |
| 3                                        |                            | xds                                                                 | ı                                | اللهم اشدُّد وطَّدتك على مُضَرِّ                                              | ı     |
| ×                                        |                            | /er.a                                                               | ı                                | اللهم اغفر لقومي فإنمم لا يعلمون                                              | ı     |
| 1000                                     |                            | view                                                                | ı                                | اللهم اهدِ قومي فإكم لا يعلمون                                                | ı     |
| (i)·                                     |                            | ewer/                                                               | l                                | اللهم عليك بأبي جهل                                                           | ı     |
| en 🖺                                     |                            | lateVie                                                             | l                                | بارك الله في أهلك ومالك                                                       | ı     |
|                                          |                            | rcN                                                                 | ı                                | بعثتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة داحن فردها                            | ı     |
| ~                                        |                            | a:81/A                                                              | l                                | بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده مُربّعاً                               | ı     |
|                                          |                            | libback.uqu.edu.sa:81/ArcMateViewer/viewer.aspx?fl=futxt/7179.pdf □ |                                  | ثمرة طيبة ، وماء طهور                                                         |       |
|                                          |                            | 1 1 1 1                                                             | ı                                | خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العضباء                                | ı     |
|                                          |                            |                                                                     |                                  | دخلت الجنة ، فسمعت تُحْمةً من تُعيم فيها                                      |       |
|                                          | h                          |                                                                     | ı                                | رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ربه بعيني رأسه                      | ı     |
| 30X                                      |                            |                                                                     | ı                                | رحال الجنة يُعطى أحدهم قوة مائة رحل في الأكل                                  | ı     |
| indows7 [Running] - Oracle VM VirtualBox |                            |                                                                     |                                  | رُرْ غِباً تردَدْ خُباً                                                       | 0     |
| racle                                    |                            |                                                                     | l                                | سأل أهلُ مكة النبيُّ صلى الله عليه وسلم آية ، فانشقُ القمر                    | 0     |
| 0-                                       |                            |                                                                     | ı                                | سافِروا تُصِيحُوا وتسلَموا                                                    | 4     |
| ing]                                     |                            |                                                                     | ı                                | سماه عليه الصلاة والسلام : عبدالله                                            |       |
| nun                                      |                            |                                                                     | ı                                | سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر                         | 0     |
| 7 [R                                     | U                          | 0.28                                                                |                                  |                                                                               | 6     |
| ows                                      | 0                          | 23                                                                  |                                  |                                                                               | 17    |
| wind                                     | ×                          | Ш                                                                   | <b>4</b>                         | فَيمَقَ الْمُسَاعِدِ طَلَمَا لَأَبِتُكُمُ وَالْمُسَاعِدِ طَلَمَا لَأَبِتُكُمُ | Richt |

| ₽                                         | Tpri D                     | 4                                                                 | - 5X                           | j) c                                                            | PSSAN   |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| qn 🔻                                      | e Ente                     | Ω                                                                 | O q                            |                                                                 | ^       |
| . الثلاثاء                                | × NVSSoft ArcMate Enterpri | libback.uqu.edu.sa:81/ArcMateViewer/viewer.aspx?fl=futxt/7179.pdf | ک متصفع الم<br>انتغب بی الصفدة | ى في هؤلاء النفر ، في أبي ، وعمي                                | شفعت    |
| 3 يونيو                                   | NVSS                       | 7179                                                              | راعة<br>720                    | ك أشقى القوم                                                    | فانبعث  |
| 1000000                                   | ×                          | txt/                                                              |                                | كبك أحد أكرم على الله من محمد                                   |         |
| 1:32:43 ص                                 |                            | x?fl=fu                                                           | / 122                          | ل في ضَحْضاح من النار ، يبلغ كعبيه                              | فيجعل   |
| Š                                         |                            | /er.asp)                                                          | l                              | رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أولى بصدرها         |         |
| (6.                                       |                            | viev                                                              | ı                              | إِنَّه إِلَّا الله ، أَشْفَع لَكَ بَمَا                         |         |
| <b>⋈</b>                                  |                            | iewer/                                                            | l                              | ، خير لك من قومي                                                | قومك    |
| ua 📰                                      |                            | /ate/                                                             | l                              | أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني تميم                              | كأن     |
|                                           |                            | Arch                                                              | ı                              | رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ، ورأسه في حجر عَليَّ٣٧٢ |         |
| <b>₩</b>                                  |                            | 81//                                                              | ı                              | ع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام                 | کنا م   |
| П                                         |                            | du.sa:                                                            |                                | بك إذا ألبست سواري كِسرى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          | کیف     |
| П                                         |                            | k.uqu.e                                                           | l                              | : الأحياء بسب الأموات                                           |         |
| ш                                         |                            | bac                                                               | ı                              | بوا تُبُعاً فإنه قد أسلم                                        |         |
| ш                                         |                            | e≘                                                                | ı                              | بَوَا تُبِعاً                                                   | لا تسرً |
| ш                                         |                            |                                                                   | ı                              | لمُوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها                             |         |
| ш                                         |                            |                                                                   | ı                              | ل لجُنب في هذا المسجد غيري وغيرك                                |         |
| ш                                         |                            |                                                                   | ı                              | يا محمد مسست الصفراء اليوم                                      |         |
| ш                                         |                            | 4-                                                                | ı                              | نفعه شفاعتي                                                     |         |
| Xq                                        |                            | 1/3                                                               | ı                              | متُ أَن أَنْهِي عَنِ الغِيْلَةِ                                 |         |
| alB                                       |                            |                                                                   | ı                              | س الشمس على أحد إلا ليوشع                                       |         |
| /irtu                                     |                            |                                                                   | ı                              | . الشمس إلا على يوشع بن نون                                     |         |
| Σ                                         |                            |                                                                   | ı                              | ن اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة       |         |
| le V                                      |                            |                                                                   | ı                              | ر بیون دین در مون سے بھی سے دی رحمہ مدید                        | (0.9    |
| Drac                                      |                            |                                                                   | ı                              | مني عشرة من اليهود                                              |         |
| -[6                                       |                            |                                                                   | ı                              | ي المُطْعِم بن عدي حياًن المُطْعِم بن عدي حياً                  |         |
| rindows7 [Running] - Oracle VM VirtualBox |                            |                                                                   |                                | منا من تشبه بغيرنا                                              | ,000    |
| 7 [R                                      | 0                          | 4,28                                                              |                                |                                                                 |         |
| ows                                       | 0                          | 23                                                                | 1                              |                                                                 | 7       |
| wind                                      | ×                          | Ш                                                                 |                                | مكنية ظلماا فينقم                                               | C       |





















































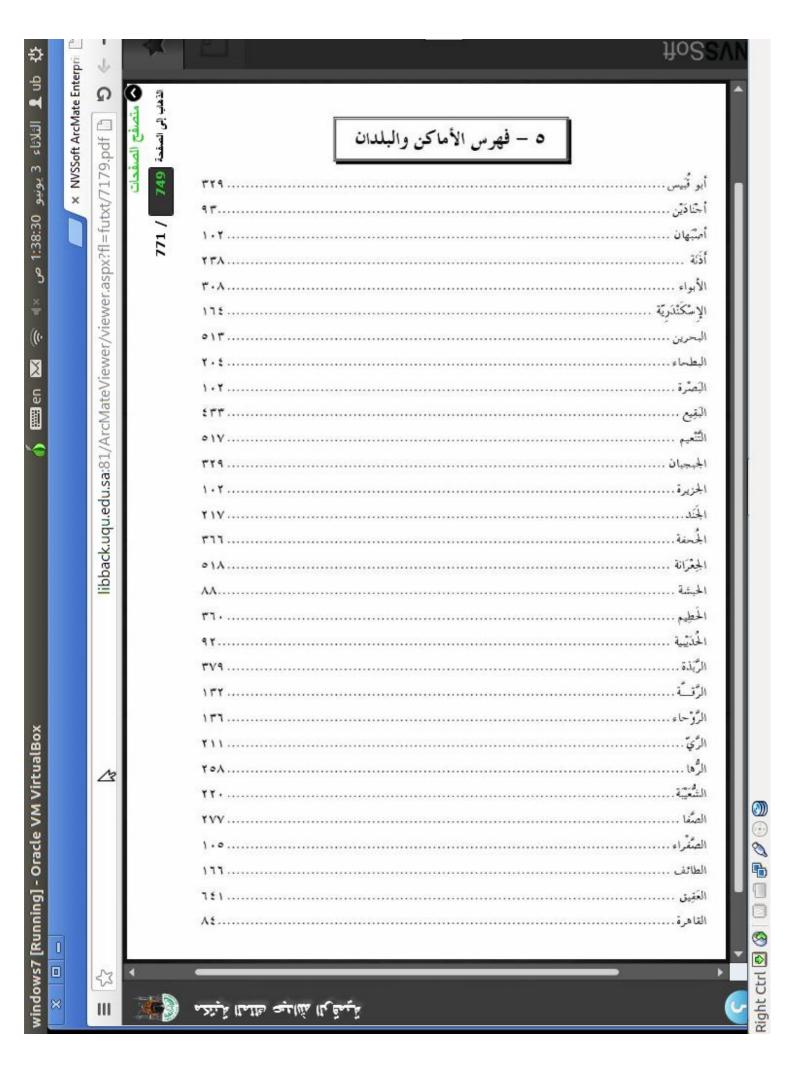







































